

# فرات تا فرات ۱

نويسنده:

جمعی از نویسندگان

ناشر چاپي:

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (علیه السلام)

ناشر ديجيتالي:

مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان

# فهرست

| ىت                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ، تا فرات ۱                                                                   |
| مشخصات كتاب                                                                   |
|                                                                               |
| اشارها                                                                        |
| فهرست مطالب                                                                   |
| مقدمه                                                                         |
| بازخوانی جریان های فکری در دو نهضت عاشورا و انتظار                            |
| اً يت الله <sub>ر</sub> ضا استادى                                             |
| سلوک با عاشورای حسینی تا خیمه مهدوی                                           |
| اشاره                                                                         |
| حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد مهدى ميرباقرى                                  |
| عاشورا و انتظار در یک نگاه                                                    |
| حجت الاسلام و المسلمين حسين ايرانى                                            |
| نكاتى پيرامون عاشورا و انتظار                                                 |
| حجت الاسلام و المسلمين محمد صابر جعفرى                                        |
| راه سبز و سرخ                                                                 |
| حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا فؤاديان                                        |
| عزّت در آینه عاشورا و انتظار                                                  |
| حجت الاسلام و المسلمين روح الله شاكرى زواردهى                                 |
| ياران حسيني، منتظران مهدوي                                                    |
| حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی راستگو                                       |
| ياران امام حسين عليه السلام، الگوى ياران امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف |
| سركار خانم سكينه خاني                                                         |
| جایگاه عناصر مکتبی در دو نهضت عاشورا و انتظار                                 |
| , ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                        |

| 1AY | حجت السلام و المسلمين محسن رهايي                 |
|-----|--------------------------------------------------|
|     |                                                  |
| ۲۲۵ | درباره مرکز ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |

# فرات تا فرات 1

# مشخصات كتاب

عنوان و نام پدید آور: فرات تا فرات/جمعی از نویسندگان

مشخصات نشر : قم: مركز تخصصي مهدويت ، بنياد فرهنگي مهدي موعود (عج)، ١٣٨۶

مشخصات ظاهری: ج.

وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)

شماره کتابشناسی ملی : ۱۳۰۵۴۷۶

ص:۱

اشاره

ص:۳

فرات تا فرات

دفتر اول

مركز تخصصي مهدويّت

فرات تا فرات (١)

مؤلف/ جمعي از نويسندگان

ويراستار/زينب احمديان

صفحه آرا/ رضا فریدی

شمار گان/ هزار نسخه

نوبت چاپ/ششم، پاییز ۱۳۹۲

قیمت/ ۵۰۰۰ تومان

مراكز پخش:

- قم: انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، مرکز تخصصی مهدویت/ خیابان شهدا/ کوچه آمار(۲۲)/ بن بست شهید علیان/ ص.پ: ۱۱۹- ۳۷۷۴۹۱۱۳۰/ همراه: ۹۱۰۹۶۷۸۹۱۱ رنفن: ۳۷۷۴۹۵۶۵ و ۳۷۷۳۷۸۰۱ (داخلی ۱۱۷و۱۱۶)/ ۳۷۷۴۴۱۱۳۰ (فروش)/ ۳۷۷۴۲۱۱۳۱ (مدیریت)/ فاکس: ۳۷۷۴۴۲۷۳ و ۳۷۷۴۴۲۷۳

- تهران: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)/ تلفن: ۸۸۹۵۹۰۴۹/ فاکس: ۸۸۹۸۱۳۸۹/ ص.پ:۳۵۵–۱۵۶۵۵

www.mahdir\r.com -

شابک دوره: ۷۲۸-۹۶۴-۹۷۸-۳۳-۹

## فهرست مطالب

بازخوانی جریان های فکری در دو نهضت عاشورا و انتظار ۹

□ آیت الله رضا استادی ۹

سلوک با عاشورای حسینی تا خیمه مهدوی ۱۹

□ حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد مهدى ميرباقرى١٩

عاشورا و انتظار در یک نگاه ۴۱

□ حجت الاسلام و المسلمين حسين ايراني ٤١

نکاتی پیرامون عاشورا و انتظار ۴۷

□ حجت الاسلام و المسلمين محمد صابر جعفري ٤٧

راه سبز و سرخ۸۳

□ حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا فؤاديان٨٣

عزّت در آینه عاشورا و انتظار ۱۱۱

🛘 حجت الاسلام و المسلمين روح الله شاكري زواردهي ١١١

یاران حسینی، منتظران مهدوی ۱۴۱

🛘 حجت الاسلام و المسلمين محمد مهدى راستگو ١٤١

ياران امام حسين عليه السلام، الكوى ياران امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف ١٧١

🛘 سركار خانم سكينه خاني ١٧١

جایگاه عناصر مکتبی در دو نهضت عاشورا و انتظار ۱۸۳

□ حجت الاسلام و المسلمين محسن رهايي١٨٣

#### مقدمه

میان عاشورا وانتظار، پیوندی نا گسستنی است .

سال ها و قرن ها از زمان استغاثه غریبانه امام حسین علیه السلام، می گذرد؛ اما انعکاس آن، هنوز، در لحظه لحظه های تاریخ، ساری و جاری است. این فریاد، نه تنها رو به خاموشی و افول نگذاشته؛ بلکه با صلابتی روزافزون، مایه جوشش و خروشِ آزادگان عالم است؛ تا آن زمان که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از راه برسد و این راهِ آغاز شده را تا تحقق کامل وعده های الهی، امتداد دهد.

او خواهـد آمـد تا ندای امام حسـین علیه السـلام و تمام انبیا و اولیای الهی را پاسخ گوید؛ پرچم بر زمین مانده شان را بر دوش گیرد؛ داغ های کهنه شان را التیام بخشد و بر آرمان های بلندشان، لباس تحقق بپوشاند.

در حقیقت، «انتظار»، نگاه سبز شیعه است به افق سرخ کربلا؛ چرا که «عاشورا»، انتظار بر آمده شیعه است و «انتظار»، عاشورای بر آورد ه شده شیعه.

پس، امروز کسانی می توانند همراهی حسین علیه السلام را آرزو کنند و ندای «یا لیتنی کنت معکم، فافوز فوزاً عظیماً» بر آرند که در زمانه غیبت، عامل به وظایف خویش باشند که بی تردید، آن که «هل من ناصر» مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را پاسخ بگوید، ندای حسین علیه السلام را لبیک گفته است.

در این میان، وظیفه اندیشمندان، محقّقان، مبلّغان و تمام مشتاقان فرهنگ حسینی، در زمینه سازی ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سنگین تر از دیگران است.

مجموعه حاضر، در پاسخ به اقبال چشم گیر مخاطبان، به کتب و مقالات پیشین بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف به زیور طبع آراسته شده است .

آنچه فراروی خوانندگان اندیشمند است دفتر اول مقالاتی است که از نویسندگان و پژوهشگران معزّز در طی فراخوان مرکز تخصصی مهدویت و در ضمن همایشی که در سال۱۳۸۵ در دارالشفای حوزه علیمه قم برگزار شد، گرد آمد که امید است، یاری گر منتظران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دست مایه ای هر چند اندک و ناقص، برای مبلّغان و دیگر مشتاقان حضرتش گردد؛ تا چه پسند افتد و در نظر آید...

در انتها، شایسته است از زحمات جناب حجت الاسلام و المسلمین ناصر شهیدی که مسئولیت گرد آوری و تدوین مقالات را بر عهده داشتند، تشکر نماییم.

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف

مركز تخصصي مهدويت

# بازخوانی جریان های فکری در دو نهضت عاشورا و انتظار

## آیت الله رضا استادی

آیت الله رضا استادی (۱)

با مراجعه به قرآن و روایات، روشن می گردد که در جریان تاریخ بشری، همواره دو خط مخالف، وجود داشته است؛ چنان چه خداوند در این باره می فرماید: «وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا...» (۲)؛ «و این گونه برای هر پیامبری دشمنی قرار دادیم».

بنابراین، همواره گروهی، مخالف حیات دین و به عبارت دیگر، دین ستیز بوده اند. قرآن از این خط و جریان فکری به صورت یک اراده، یاد می کند و می فرماید: «یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ...» (۳)؛ «می خواهند نور

۱- استاد حوزه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۲ – سوره صف؛ آیه ۸.

٣- سوره انعام؛ آيه ١١٢.

خدا را خاموش کنند». استعمال فعل مضارع، در زبان عربی، مفید استمرار است؛ فلذا در این آیه شریفه، استفاده از فعل مضارع، به این معناست که این اراده، هنوز وجود دارد و کسانی هستند که می خواهند دین خدا را از بین ببرند. این اراده، به طور طبیعی، اراده ای است که می کوشد ظلم، ستم، جهل و آلودگی بر جهان، حاکم باشد.

از نظر تاریخی نیز این مسأله، قابل اثبات است. به عنوان نمونه، زمانی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اراده فرمود که دین اسلام را در جامعه، حاکم کند، جریان مخالفی بود که نمی خواست این امر، تحقق یابد و در این راه، از هیچ فعالیتی فروگزار نکرد. گرچه تمام توطئه های ایشان، با شکست مواجه شد؛ اما باز هم ناامید نشدند و به انتظار رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشستند و تصور کردند که با رحلت ایشان، مسأله تمام می شود؛ اما پس از رحلت نیز، دیدند که چنین اتفاقی نیفتاد.

زمانی، این عـده تلاش کردنـد نام و یاد پیامبر را حذف کنند؛ امروز هم عده ای دیگر، چنین خیالی دارند. این اراده، هم چنان بوده و هست.

اراده الهي بر حاكميت دين

در برابر این اراده نیز، اراده الهی قرار دارد که می خواهد دین اسلام بر همه جهان، حاکمیت یابد. خدای تعالی به این مسأله وعده داده و بر اساس این اراده، دین اسلام می بایست در همه پهنای جغرافیایی جهان، گسترده شود که البته این گستردگی و چیرگی، به واسطه حقانیت و منطق قوی و عقلانی این دین است.

بنابراین، وعده الهی، بر خلاف جریان پیشین، بر آن است تا عدالت و حق و علم را بر جهان، حاکم و منطق و تهذیب اخلاقی را بر جهالت و آلودگی ها چیره گرداند. آیات بسیاری بر این مسأله دلالت می کند که مهم ترین آن ها، آیه استخلاف و وعده خلافت و حاکمیت صالحان بر زمین است. (۱)

#### مجارى تحقق وعده

سؤالی که این جا مطرح می شود آن است که آیا این اتفاق، به صورت جبری محقق می شود یا این که به صورت اختیاری و در یک فرآیند خاص تحقق می یابند؛ جذب عدالت می شوند و می کوشند تا عدالت دینی اسلام را بر جهان حاکم کنند؟

بی گمان، تحقق وعده الهی در حاکمیت صالحان بر زمین، مقدماتی دارد و خداوند با طرح و برنامه ای، این مسأله را محقق می سازد.

از جمله مقدمات تحقق وعده حاكميت صالحان، بعثت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بود. آن حضرت در دوران بيست و سه ساله دعوت خويش، آزار و

١ - سوره نور؛ آيه ۵۵.

اذیت های بسیاری دید؛ اما همه را تحمل کرد تا زمینه برای حاکمیت صالحان، فراهم آید. ایشان، پس از عمری تلاش و کوشش در مسیر تحقق وعده الهی، با نزدیک شدن زمان رحلت و با هدف تدوام یافتن این جریان، امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان وصی، معرفی و امور را به ایشان، تفویض فرمود؛ تا این جریان، از سوی صالحان و اولیای الهی، پی گیری شود.

متأسفانه، شرایطی که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پیش آمد، باعث شد که امور از مجرای خود، بیرون رود و حتی عقب گرد و ارتجاعی به عصر جاهلیت، صورت بگیرد؛ به گونه ای که در روایات آمده است: «ارتبد الناس». منظور از این ارتبداد، نه ارتداد فقهی، که به معنای ارتجاع و بازگشت به عقاید و مسائلی است که پیش از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بوده است. در این دوره بود که جبهه دین ستیز، دوباره ظاهر شد و کوشید تا همه دین را از میان بردارد.

قیام عاشورا، حرکتی برای بازگرداندن دین به مسیر اصلی بود. امام حسین علیه السلام، برای اصلاح امت جدش صلی الله علیه و آله و سلم قیام کرد و کوشید تا در برابر جریان دین ستیز جامعه، روشن گری نماید. پس از قیام عاشورا- اگر چه جریان های مخالف، به ظاهر، مدتی حیات داشتند و حکومت کردند؛ اما- مسأله دگرگون شد و جدایی خط نفاق از خط اسلام، برای همگان آشکار گشت. آن زمان بود که جریان انحرافی رسوا شد و دیگر نتوانست خود را به عنوان اسلام ناب بر اندیشه ها تحمیل کند.

بنابراین برای تحقق آن وعده ی الهی، تلاش هایی صورت گرفته و مقدماتی فراهم گشته است که بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مساله غدیر و قیام عاشورا، روشن ترین نمونه های آن هستند. به همین جهت است که بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی قیام امام حسین علیه السلام، تأکید می شود؛ چرا که حادثه ی عاشورا توانست خط اصلی را از خط دروغین نفاق، بازشناساند. از این رو، زنده نگه داشتن خاطره ی عاشورا، به معنا و مفهوم پاس داشت خط روشنی است که از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و با هدف سلطه کامل دین اسلام بر جهان، آغاز شده است.

بررسی گونه های برخورد با نهضت عاشورا و انتظار

اکنون، دو گونه می توان با مسأله پاس داشت عاشورا، رو به رو شد. نخست، آن که عزاداری کرد؛ گریه و زاری نمود؛ بر ظالمان و یزیدیان، نفرین و لعن کرد و از آنان بیزاری جست.

این روش، اگر چه خوب و ارزشمند است، ولی روش کامل و درستی برای زنده نگه داشتن قیام عاشورا به شمار نمی آید؛ چرا که اگر لعن یزید و معاویه، سفارش شده است، به این معنا نیست که این دو نفر را به عنوان یک شخصیت صرف، لعن کنیم؛ بلکه باید از آن دو، به عنوان نماد و نشانه ی یک جریان فکری دین ستیز و ظلم-پرور، برائت بجوئیم. در این صورت، لعن و نفرین شخصیت نمادین آنان، باعث تذکر این نکته خواهد بود که جریان خاصی وجود دارد که ملعون است و باید از آن بیزاری جست و از این حیث، تفاوتی میان

شخصیت یزید با یزیدیان تمام اعصار، نخواهد بود.

قرآن از این جریان فکری ملعون، با عنوان «شجره ی خبیثه» یاد کرده است (۱)شجره ی خبیثه، در واقع، خطّ فکری شخصیت هایی است که در طول تاریخ، در برابر شجره طیبه و در مخالفت با حیات طیب بوده و هستند.

نقل می کنند که یکی از مروانیان بر امام باقر علیه السلام وارد شد؛ در حالی که ایشان گریه می کردند. هنگامی که آن شخص، علت را جویا شد، آن حضرت علیه السلام در جواب، فرمود: «چرا گریه نکنم؛ در حالی که شجره ی معلونه ای که قرآن از آن یاد می کند، در مسند حکومت است». آن شخص پرسید: «آیا من هم از شجره ملعونه هستم؟» و امام پاسخ داد: «نه! تو از اهل بیت و شجره طبیه هستی؛ نه از شجره معلونه».

از این روایت به خوبی مشخص می شود که مراد از شجره خبیثه، یک شخص یا نسل خاص نیست؛ چه، اگر این بود، آن شخص نیز -که جزو خاندان بنی امیه محسوب می شد - می بایست در دایره شمول آن قرار بگیرد. بلکه منظور، یک خط فکری خاص است که دین ستیز و ضد عدالت می باشد؛ و این خط فکری در دوران ما نیز وجود دارد. این جاست که برائت، معنا می شود. در مقابل، تولا، باید نسبت به خط

۱- «وَ مَثَلُ كَلِمَهٍ خَبِيثَهٍ كَشَجَرَهٍ خَبِيثَهِ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ»؛ «و مَثَل سخن (و اعتقاد) پليد، هم چون درختى پليد (و بي ريشه) است كه از روى زمين برآمده و هيچ ثباتي ندارد». سوره ابراهيم، آيه ۲۶.

فكرى عدالت محور و زمينه ساز حاكميت دين باشد.

عزاداری امام حسین علیه السلام به معنای آن است که ما از این خط، دفاع می کنیم و از خط مخالفش، بیزاری می جوییم. عزاداریِ صرف و بی توجه به این جریان ها، عزاداری ناقصی است که نمی تواند تأثیر گذار و جریان ساز باشد و مقدمات ظهور را فراهم کند. تنها، زمانی این عزدارای و زنده داشت خاطره ی کربلا و قیام عاشورا می تواند تأثیر گذار باشد که بتواند خط فکری صحیح را زنده نگه دارد و بستری را برای تحقق وعده الهی، فراهم آورد.

با دقت در ادعیه و زیارات نیز، می توان توجه به این جریان را مشاهده کرد؛ چرا که آن ها معمولاً با سلام و درود بر پیامبران شروع می شوند و در ادامه به جریان عاشورا می رسند و آن گاه، این جریان را با وعده ی تحقق حاکمیت دین، پیوند می دهند. این، همان خط فکری است که می بایست زنده نگه داشت. این گونه است که میان نهضت عاشورا و نهضت انتظار، پیوند درستی برقرار می شود. این پیوند، پیوندی حقیقی است؛ چرا که به طور طبیعی انتظار می-رود خطی که در کربلار روشن، و از خط انحراف و نفاق، بازشناخته شد، روزی پیروز گردد.

نهضت حسینی، مقدماتی چون مسأله ی ولایت و جریان غدیر را پشت سر گذارده بود و خود به حلقه دیگری برای اجرای وعده ی حق، به سامان رساندن زمین و تحقق حکومت جهانیِ عدالت محور مهدوی، تبدیل شد. تذکر خاطره ی قیام عاشورا، به معنای تذکر

اهداف و زنده نگه داشتن آن است تا مردم برای حکومت جهانی مهدوی آماده شوند.

عزاداری به معنای تذکر این مطلب است که همواره دو خط مخالف، در طول تاریخ بوده است؛ خطی که پیامبران و اولیا و اوصیا در آن قرار داشته و دارند و خطی که فرعون و یزید و امثالهم، در آن بوده و هستند؛ اینان کسانی هستند که می خواهند نورِ حق و حق طلبی و عدالت خواهی از میان برود و حکومت صالحان بر روی زمین، محقق نگردد. در مقابل، نهضت انتظار نیز به معنای اعتقاد به پیروزی نهایی صالحان است که نمونه روشن آن، امام حسین علیه السلام و نهضت وی می باشد.

بر این اساس، منتظران حکومت مهدوی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: گروه اول، مردمی هستند که خود، اهل فسق و فجور و آلوده به گناه می باشند؛ ولی به علت آن که به دنبال فطرت خود و آرامش حقیقی هستند، انتظار دولت مهدوی را می کشند. این دسته، اگر چه اهلیت ندارند، اما به هر حال، منتظر هستند. این انتظار، از مقدمات تحوّل جامعه ی بشری برای تحقق وعده ی الهی محسوب می شود.

گروه دوم، کسانی اند که اهل فسوق و عصیان نیستند؛ اما به انتظار فرج، نگاه حدّاقلی دارند. اینان در غم فراق، گریه، و برای ظهور، دعا می کنند و به دنبال اموری هستند که به واسطه آن، رضای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را جلب کنند. این عده، عموم شیعیان و محبین حضرتش را تشکیل می دهند.

و بالاخره، دسته سوم، کسانی هستند که همانند عاشوراییان، علاوه بر خودسازی، برای مهذب نمودن جامعه نیز تلاش می کنند که سیصد و سیزده نفر از ایشان، یاران خاص حضرت هستند.

این سه گروه را در میان عزاداران حسینی علیه السلام نیز می توان یافت. عده ای، اگرچه عزاداری و بزرگ داشت قیام عاشورا را ترک نمی کنند، اما در عین حال، اهل معصیت نیز هستند. درک این دسته از جریان قیام امام حسین علیه السلام، ناقص است؛ چرا که نمی توان هم اهل فسق و فجور بود و هم از یزید و یزیدیان برائت جست.

گروه دوم کسانی اند که دل پاکی دارند و برای امام حسین علیه السلام نیز خالصانه عزاداری می کنند؛ اما اهداف ایشان را به خوبی نشناخته اند.

و گروه سوم، کسانی انـد که به خوبی با جریان عاشورا، پیونـد خورده انـد. این عـده، جریان فکری دین ستیز را شـناخته انـد و خود را به جریان فکری حق طلب نزدیک کرده اند. طبیعتاً عزاداری این دسته، صحیح و اصولی خواهد بود.

از آن چه گذشت، مشخص گردید که نهضت عاشورا و نهضت مهدوی، از جهات متعدد، به هم پیوند خورده اند که بازخوانی این پیوندها، می تواند ما را در شناخت هر چه بهتر تکالیف و وظایفمان کمک کند.

## سلوك با عاشوراي حسيني تا خيمه مهدوي

#### اشاره

سلوک با عاشورای حسینی تا خیمه مهدوی (۱)

#### حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد مهدي ميرباقري

حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد مهدى ميرباقرى (٢)

در مسير عرفان، آن چه باعث سهولت رسيدن به مقصد مى شود، همراه شدن با ولى خداست؛ چرا كه در محضر او، نه تنها صفات رذيله، راه ندارد، بلكه تمام صفات نيك و پسنديده، محقق و دست يافتنى مى شود؛ چنان چه، اصحاب امام حسين عليه السلام به اين توفيق، نايل شدند و سرانجام، به كمال رسيدند.

اولین قدم برای رسیدن به این مطلوب، نیت است؛ یعنی این که بخواهیم و تلاش کنیم که با ایجاد صفات پسندیده در خود، جزء اصحاب امام زمانمان شویم و پس از آن، می بایست قدم به قدم در

١- تهيه و تدوين اين اثر، توسط پژوهشگر ارجمند، حجت الاسلام و المسلمين محمد يوسفيان انجام شده است.

٢- استاد حوزه.

مسیر تحقق این مطلوب، گام برداریم.

در ادامه، به برخی از اعمال و افعالی که ما را در سلوک عاشورایی، تا رسیدن به خیمه مهدوی کمک می کند، اشاره خواهیم کرد.

۱. همراه کردن دیگران در مسیر

گاهی انسان، موفق می شود خود را به ولی خدا برساند، اما خانواده و دوستانش را نمی تواند با خود، همراه کند؛ در حالی که این وظیفه بر گردن همه است که علاوه بر خود، دیگران را نیز به ولی خدا ملحق نمایند؛ همان گونه که امام حسین علیه السلام نیز اهل بیت خود را به میعادگاه وصل الهی برد. البته مشخص است که ایشان، خانواده خود را برای همراهی، مجبور نکرد؛ بلکه از قبل، زمینه های تربیتی را به گونه ای فراهم کرده بود که خود آنان، همسفر شدن با کاروان امام را انتخاب کردند.

همه ما، باید به دامن معصومین علیه السلام چنگ بزنیم و خود را در پناه ایشان قرار دهیم؛ چرا که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: «إِنَّمَ ا مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی فِیکُمْ کَمِثْلِ سَفِینَهِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِق (۱)»؛ «مَثَل الله علیه و آله و سلم فرموده اند: «إِنَّمَ ا مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی فِیکُمْ کَمِثْلِ سَفِینَهِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِق (۱)»؛ «مَثَل الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه می شود».

۱- بحارالانوار، ج ۲۲، ص ۴۰۸.

# کسب معرفت نوراني ولي خدا

برای رسیدن به خدا و ائمه علیهم السلام، باید موانع و حجاب ها را برطرف کرد. از آن جا که خداوند، بین خود و مخلوقاتش، حجابی قرار نداده، تمامی موانع و حجاب هایی که ما را از درک و شناخت خداوند و ائمه علیهم السلام، ناتوان کرده است، از جانب خود ماست. پس اگر حجاب ها برطرف شود، می توانیم ملکوت جهان را ببینیم و وجود خدا را در تمامی ذرات عالم، درک کنیم؛ چرا که عالم، همه، آیه و نشانه ای است برای شناخت و درک خداوند.

پس از آن که انسان، به این مقام رسید و به تعبیر امام علی علیه السلام (۱)، معرفت نورانی پیدا کرد، در همه جا ولی خدا را نیز می بیند. نقل شده است که روزی امام صادق علیه السلام در مسجد الحرام، به ابوبصیر فرمودند: «از کسانی که می آیند و عبور می کنند، بپرس که آیا جعفر بن محمد علیه السلام را ندیده اند؟». ابوبصیر اطاعت نمود و شروع به پرسیدن کرد؛ اما جواب همه، منفی بود. تا این که ابوهارون – که شخصی نابینا بود – نزدیک شد. حضرت فرمودند: «از او سؤال کن». هنگامی که ابوبصیر از ابوهارون سؤال کرد، او در جواب گفت: «این آقا، در کنار تو است!».

این، همان معرفت به نورانیت است که برای شناخت، دیگر احتیاجی به چشم ظاهری ندارد؛ چرا که عارف، در همه جا، مولای

١- «مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِيَّهِ مَعْرِفَهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَعْرِفَهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِيَّه»؛ بحارالانوار، ج ٢٥، ص ٢.

خویش را می بیند و پرتو او را در وجود خود، احساس می کند.

اگر انسان بخواهد به معرفت نورانی دست پیدا کند \_ تا به واسطه این معرفت، امام، در جانش ظهور کند و سرپرستی و ولایت او را در وجود خود احساس نماید \_ باید به مقام محبت برسد و این، در صورتی تحقق پیدا می کند که انسان، خود را تسلیم ولی خدا نشویم، خداوند تطهیرمان نمی کند و تا تطهیر نشویم، محبت حاصل نمی شود.

# ٣. تطهير با ابتلائات الهي

یکی از وسائل مهم تطهیر انسان، بلایا و امتحانات خداوندی است. سنت الهی این است که به هر میزان که بر ایمان انسان اضافه شود، بلای او هم مضاعف گردد و البته، نتیجه این بلا، خلوص در محبت است؛ زیرا بلا یا، رشته تعلقات به غیر خدا را قطع می کند؛ ناخالصی ها را از بین می برد و انسان را از فتنه نفس و گرفتاری به آن، نجات می دهد.

چرا حضرت یعقوب علیه السلام، بیست - یا به نقلی، چهل - سال، به درد فراق یوسف علیه السلام مبتلا شد؟ زیرا - با وجود آن که سفره اش، هرشب برای فقرا گسترده بود - یک شب، سائلی نزد او رفت و اعتنایی ندید. به همین جهت، از او به درگاه خدا شکایت کرد. خداوند نیز به یعقوب علیه السلام وحی کرد که «ای یعقوب! مگر نمی دانی که ترک اولی کردی و مجازات خواهی شد؟ پس آماده بلا باش». آن گاه او را به درد فراق یوسف علیه السلام، دچار کرد.

بی شک، خداوند نمی خواهد انسان مؤمن را اذیت کند؛ بلکه قصد دارد او را به وسیله بلا مخلص نماید، تا قلبش فقط متعلق به خدا باشد.

## ۴. سلوك با بلاي اولياء

از آن چه گفته شد مشخص گردید که تمسک به بلا، بهترین نردبان سلوک است. در این میان، سلوک به بلای اولیای خدا، مؤثر تر و راه گشاتر می باشد؛ چرا که بلای ما، به اندازه خود ما سلوک دهنده است، ولی بلای اولیاء، به اندازه عظمت خود ایشان است. از این رو، در دعای ندبه، خداوند را به جهت ابتلائات اولیائش، حمد می کنیم: «اللهم لک الحمد علی ما جری به قضائک فی اولیائک»؛ «خدایا! ما تو را به خاطر سرنوشتی که بر اولیائت رقم زدی، ستایش می کنیم».

مقام شناخت و حمد بر قضاى اولياء، مقام والايى است كه هر كسى نمى تواند به آن، دست پيدا كند؛ بلكه تنها كسانى به اين مقام مى رسند كه «شاكر» باشند. چنان چه در زيارت عاشورا \_ آن گاه كه خداوند را به خاطر توفيق درك و شراكت در مصيبت سيد الشهدا عليه السلام حمد مى كنيم \_ خود را در زمره آنان مى بينيم: «اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم».

شاکرین، کسانی هستند که در دستگاه خدا، خود را هیچ می شمارند و زبان حالشان، تعبیر امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه است: «ما خطری، هبنی بفضلک». شاکرین، ربوبیت خدا را بر اولیاء و انبیاء و نیز بر پیامبر و آلش علیهم السلام می بینند و بلایای سنگین آن ها را در این فضا لمس می کنند و در حقیقت به مقام «حضور در بلای می رسند. به تعبیر دیگر، اینان، کسانی هستند که مبتلا به بلای اولیای خدا می شوند و مانند ایشان، بر آن بلایا، زبان به حمد خداوند می گشایند. رضایت و ابتهاج اصحاب سیدالشهدا علیه السلام در روز عاشورا نیز به جهت نائل شدن ایشان به مقام درک بلای ولی خدا بود.

بنابراین ربوبیت خدای متعال، نسبت به همه عوالم، از بستر «قضاء بر اولیا» می گذرد و قضای اولیاء نیز از بستر بلا. این بلا، اجباری و قهری نیست؛ بلکه بلایی است که حضرت حق، میثاقش را از اولیای خود گرفته است و ایشان نیز، به این میثاق، وفادار هستند (فَشَرطوا لکَ ذلکَ و عَلِمتَ مِنهُم الوَفاءَ بِه...(۱). محصول این بلاه هم، «فَقَبِلتَهم و قَرَّبتَهم و قَدَّمتَ لَهُم الذِّکرَ العلیَّ و النَّناءَ الجلیَّ (۱)» است و نیز «جَعَلتَهم الذَّریعه إلیکَ و الوَسیله إلی رِضوانیک (۱)».

از آن جا که ربوبیت خدای متعال بر عوالم، از مجرای بلای اولیای خدا می گذرد، تمام آن چه به موجودات می رسد، در شعاع همین بلاست و در حقیقت، همه، ریزه خوار این سفره هستند. بنابراین، نه تنها انبیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام از عاشورا بهره مند شده اند، که در

۱- فرازهایی از دعای ندبه.

۲ فرازهایی از دعای ندبه.

۳- فرازهایی از دعای ندبه.

واقع، این جریان، برای آن ها ضیافت است.

در روایات آمده است که در روز عاشورا، هزاران مَلَک برای یاری امام حسین علیه السلام به زمین هبوط کردند؛ اما وقتی رسیدند که ماجرا تمام شده بود. از این رو، غبار آلود و عزا دار، کنار مزار حضرت، وقوف کرده اند تا پس از زمان ظهور، در رکاب منتقم آن حضرت باشند. پس ملائکه نیز با بلای ایشان، در حال سلوک اند.

یکی دیگر از نتایج درک ابتلای ولی خدا، تصدیق ولایت اوست. اگر انسان از مدخل بلای اولیای الهی وارد شود و بتواند بلای ایشان را درک کند، آن گاه خواهد توانست ولایتشان را بپذیرد و آنان را تصدیق کند؛ و إلا تصدیق کردن، کار آسانی نخواهد بود.

این مسئله در جریان موسای کلیم علیه السلام و خضر نبی علیه السلام، کاملاً مشهود است. در آن جریان، موسی علیه السلام با ارشاد و امر خدای متعال، به معلمی الهی دست می یابد، ولی در مسیر آزمایش ها و ابتلائات، توان تصدیق ایشان را پیدا نمی کند و در نتیجه از همراهی او، باز می ماند. چنان چه، قرآن از زبان خضر نبی می فرماید: «هذا فِراقُ بَیْنِی وَ بَیْنِکُ سَأُنَبِّنُکُ بَا ویل ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً» (۱).

۵. عظمت بلای امام حسین علیه السلام

وقتى حضرت ابراهيم عليه السلام از امتحان قرباني كردن فرزند، سربلند

۱ - سوره کهف؛ آیه ۷۸.

بیرون آمد و خداوند، قوچی را برای او فرستاد تا در عوض اسماعیل، ذبح کند، به درگاه خدا عرض کرد: «خدایا من در کجای این امتحان، کوتاهی کردم که موفق نشدم فرزندم را با دست خودم، قربانی کنم تا به این واسطه، به ثواب اعظم مصیبت ها برسم؟» خدای متعال در جواب او فرمود: «ابراهیم! آیا خودت را بیشتر دوست داری یا پیامبر آخر الزمان را؟» ابراهیم علیه السلام عرض کرد: «پیامبر آخر الزمان را». خداوند فرمود: «فرزند خودت را بیشتر دوست داری یا فرزند پیامبر آخرالزمان را؟» عرض کرد: «فرزند پیامبر را -که سید الشهدا است - از اسماعیل خودم، بیشتر دوست دارم». آن گاه خداوند به او فرمود: «ابراهیم! نه تو، ظرف اعظم مصائبی و نه بزرگترین مصیبت ها، ذبح اسماعیل؛ بلکه ظرف اعظم مصائب، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و اعظم مصائب، مصیبت سید الشهدا.

ابراهیم! تو به دستور ما و در راه محبت و برای تقرب به ما، اسماعیل را به مذبح آورده ای؛ او را بنده خدا می دانی و احترام می کنی. حال این مصیبت، اعظم است یا مصیبت کسی که در فضایل، آن چنان از اسماعیل، برتر است که با هم قابل مقایسه نیستند، اما او را مثل گوسفند، سر می برند؟

ابراهیم! اگر می خواهی به ثواب اعظم مصائب برسی، باید مصیبت سید الشهدا را درک کنی که اگر توانستی به درک آن برسی، ثواب اعظم مصیبت ها را برده ای». بلای وارد شده بر امام حسین علیه السلام، به قدری عظیم است که امام زمان علیه السلام در مصیبت آن می فرماید: «فلئن اخرتنی الدهور و عاقنی عن نصر ک المقدور و لم اکن لمن حاربک محاربا لمن نصب لک العداوه مناصباً فلأنْدُبنک صباحاً و مساءً» (۱)؛ «اگر زمانه مرا به تأخیر انداخت و مقدّرات، مرا از یاری تو باز داشت و نتوانستم در رکاب تو با دشمنانت بجنگم، اکنون، صبح و شب برایت می گریم و به جای اشک، از دیده خون می ریزم».

این عظمت، نه تنها بر انسان ها، که بر تمام موجودات، عظیم و ناگوار است: «لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل السموات» (۲).

ع. عاشورا، ضيافت بلا

گاهی بلای یک شخص، نه تنها عامل نجات و ارتقای خود او، که سبب خیر برای اطرافیانش نیز می شود. برای مثال، ابتلای حضرت یعقوب علیه السلام، به نجات امت مصر، هدایت پسرانش و نیز نائل شدن حضرت یوسف علیه السلام، به مقام علم و نبوت و جایگاه عزیزی مصر، منجر شد. اگر چه صبر حضرت یوسف علیه السلام در برابر بلایای وارد شده بر خودش نیز، عامل مهمی در ارتقاء معنویش بود.

۱ – فرازی از زیارت ناحیه مقدسه.

۲ فرازی از زیارت عاشورا.

عاشورا نیز اگرچه ابتلا\_و امتحانی برای امام حسین علیه السلام و مردم زمان ایشان بود، اما در حقیقت، ضیافت گسترده خداوند، برای مؤمنان و صابران بوده و هست؛ چراکه علاوه بر درجاتی عالی که خداوند به واسطه بندگی و صبر امام و یارانش، به آنان عطا نمود، مصیبت سیدالشهدا علیه السلام - که اعظم مصیبت ها و بلایاست- می تواند وسیله قرب انسان ها به خداوند متعال شود.

البته این سخن به معنای آن نیست که چون سیدالشهدا در ضیافت است، پس باید بخندیم. این سخن، کاملاً باطل است؛ زیرا از بلا نمی توان با خنده، بهره مند شد. عاشورا ضیافت است؛ اما ضیافت بلا، که ورود آن- دست کم- با حالت بکاء است و اوج آن، جان دادن از شدت گریه.

سلوک به بلاے از مدخل گریه آغاز می شود. از این رو، امام سجاد علیه السلام در جواب اعتراض اطرافیان به شدت حزن و گریه ایشان، می فرمایند: «حضرت یعقوب علیه السلام، یک فرزندش غایب شد، آن چنان گریست که بینایی اش را از دست داد. من چه طور گریه نکنم در حالی که دیدم، در یک روز پدرم و شمار بسیاری از اهل بیتم را ذبح کردند؟»

نقل شده است که پس از بازگشت حضرت یوسف علیه السلام به کنعان، حضرت یعقوب علیه السلام با اصرار از او خواست که قصه خودش را تعریف کند. یوسف نیز داستان را تعریف کرد تا به جایی رسید که برادرانش او را عریان کردند و در چاه انداختند. داستان به این جا که رسید، حضرت

يعقوب عليه السلام از هوش رفت.

با آن كه جريان حضرت يوسف عليه السلام و امام حسين عليه السلام اصلاً با هم قابل مقايسه نيستند، اما حضرت يعقوب عليه السلام در اوج قدرت روحي، نتوانست همان را هم تحمل كند.به راستي، كدام يك از ما به جهت مصائب امام حسين عليه السلام، از هوش رفته است؟!

۷. حمد بر مصیبت و بلای امام حسین علیه السلام

مصیبت امام حسین علیه السلام، دریای وسیع و ناشناخته ای است که هرچه به عمق آن بیشتر نزدیک شویم، به درک و معرفت بیشتری نیز خواهیم رسید.

واقعه عاشورا، بلایی بود که امام حسین علیه السلام، آن را به جهت هدایت ما، تحمل کرد. اگر انسان به چرایی وقوع آن حادثه پی ببرد، خدا را برای این مصیبت، حمد خواهد کرد و این، همان حمدی است که در سجده آخر زیارت عاشورا به جا می آوریم.

در حقیقت، کشتی نجاتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امام حسین علیه السلام را ناخدای آن می دانند (۱)، همان ابتلا و مصیبت عظیم ایشان است و بهترین راه ورود به این کشتی، توجه به این مصیبت. لذا در زیارت عاشورا، پس از ابراز محبت می خوانیم: «و اسئل الله بحقکم و باشأن الذی لکم عنده ان یعطینی بمصابی بکم افضل ما یعطی مصاباً بمصیبته ما اعظمها و اعظم

١- «إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي... مِصْبَاحُ هُدًى وَ سَفِينَهُ نَجَاهٍ». بحارالانوار، ج ٣۶، ص ٢٠٤.

رزيتها في الاسلام و في جميع السموات و الارض».

در اثر این مصیبت، شفاعت دنیایی و اخروی امام حسین علیه السلام، نصیب ما می شود. شفاعت دنیایی آن حضرت علیه السلام، آن است که حیات و ممات ما را برای خدا قرار می دهد و شفاعت اخروی ایشان، نجات از عذاب و عقوبت گناهان است و این، در واقع، کسب تمام خیر دنیا و آخرت است.

# ٨. بلاى امام حسين عليه السلام، محور تهذيب تاريخ

ماجرای سید الشهدا علیه السلام جزو اسرار عالم است. کسی جز خدا نمی داند که چطور در دوره غربت اسلام و در شرایطی که جبهه مقابل، احساس پیروزی می کرد و در کنار سر بریده سید الشهدا علیه السلام، ندا بر می داشت: «لعبت هاشم بالملک؛ فلا خبر جاء و لا وحی نزل»، یک انسان غریب و مظلوم، کار را تمام کرد و یک تاریخ را نجات داد. در جریان کربلا، جبهه باطل با نقشه ای عظیم آمده بود تا به اسلام، تیر خلاص بزند، ولی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که برای چنین روزی، سید الشهدا علیه السلام را تربیت کرده بودند، در واقع، اعظم عابدان را به مصاف اعظم مکائد شیطان، فرستادند.

ابلیس، که پس از رانده شدن از درگاه خدا، فرصت چند دعای مستجاب را از خدا خواسته بود، یکی از خواسته های خود را برای کربلا نگه داشت. در روز عاشورا، هنگامی که حضرت اباعبدالله علیه السلام، در گودی قتلگاه افتاده بودند و تشنگی بر ایشان فشار آورده بود، از خدا خواست که خورشید را با تمام توان بر حسین علیه السلام بتابانید و خورشید به گونه ای بر حضرت تابید که نگفتنی است. عطش مخصوص اباعبدالله علیه السلام که معصومین علیهم السلام روی آن حسّاس بوده اند و خدای متعال، روضه اش را برای حضرت آدم علیه السلام خوانده است، نتیجه این گرماست.

در همان حال، جبرئیل اجازه گرفت و میان خورشید و حضرت حائل شد؛ اما حضرت فرمود: «کیست که بین من و حبیبم، حائل شده است؟ ای جبرئیل! کنار برو».

بنابراین ابلیس، تمام توان خود را به کار گرفت که نقطه ضعفی از سید الشهدا علیه السلام بگیرد اما ایشان، با تمام وجود، او را زمین گیر کرد و سرانجام، این عبودیت محض، محور عبدویت و تهذیب، در تمامی ادوار شد.

٨. يوم الحسين عليه السلام، محور ايام الله

به تعبیر روایات، ایام الله، سه هنگامه «ظهور»، «رجعت» و «قیامت» هستند و در هر سه این ایام، یوم الحسین علیه السلام محور است؛ زیرا در روز ظهور، شعار لشگریان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، «یا لثارات الحسین» خواهد بود؛ در زمان رجعت، اولین کسی که به دنیا باز خواهد گشت، حضرت اباعبدالله علیه السلام خواهند بود و در روز قیامت نیز، بهشتیان، زیر پرچم امام حسین علیه السلام گرد خواهند آمد.

اساساً کسی که ماجرای عاشورا را با آن وسعت و عظمت ببیند، یقین پیدا می کند که پایان این راه، چیزی جز نصرت الهی نخواهد بود؛ چرا كه اين بندگي، لاجرم يك پايان خوش خواهد داشت: «والعاقبه للمتقين».

اگر کسی، عظمت عاشورا را درک کند، قطعاً این توجه در او پیدا می شود که جریان ابلیس در روز عاشورا شکست خورده و دیگر امکان بقا و مانیدگاری نیدارد؛ بنیابراین، به پاییان این جریان ایمان می آورد و کسب توفیق حضور در آن پایان خوش، خواسته و آروزی او می شود: «فاسئل الله الیذی اکرمنی مقامکم و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ».

٩. سلوك با بلاي حضرت مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف

این جاست که بلای امام حسین علیه السلام با بلای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیوند می خورد. غیبت، ابتلای عظیم امام زمانِ ماست که ایشان را از به تحقق رساندن وعده های الهی و گرفتن انتقام از قاتلین جدّ بزرگوارش، مانع شده است.

بلای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به قدری عظیم و بزرگ است که غم و مصیبت آن، ائمه علیهم السلام را سال ها پیش از میلاد آن حضرت، به گریه وا می داشت. چنان چه، برخی از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که بر آن حضرت وارد شدند و ایشان را در حالتی یافتند که گریه ای شدید می نمودند و پیوسته می فرمودند: «سیدی! غیبت تو، خواب را از من گرفته است» و آن گاه که علت را جویا می شوند، حضرت می فرمایند: «کتاب جفر را نگاه می کردم که به غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و حوادث

آن دوران رسیدم».

یکی از بزرگ ترین درس های سوره یوسف، چگونگی برخورد حضرت یعقوب علیه السلام با مسئله غیبت ولی خدا است. او همیشه مشغول گریه بود؛ در حالی که در مقام نبوت و عصمت، قرار داشت و می بایست پیوسته به یاد خدا مشغول باشد. پس اگر گریه بر یوسف علیه السلام، جزئی از سلوک ایشان به سوی خدا محسوب نمی شد، آن گونه گریه نمی کرد؛ چرا که انبیاء، حتی از افعال مباح هم پرهیز می کردند. اما ایشان، بر آن واقعه، به قدری گریه کرد که چشم هایش، سفید و کمرش، خم شد و حتی زمانی که به جنون، متهم گشت نیز، دست از گریه برنداشت. پس باید با بلا و غیبت ولئ خدا، این گونه برخورد کرد؛ نه آن که ولئ خدا مبتلا باشد و ما در غفلت باشیم؛ چنان چه این مسئله، یکی از پیام های مهم دعای ندبه است: «عزیز علی ان تحیط بک دونی البلوی».

این جاست که متوجه می شویم چرا در بعضی از روایات، غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به غیبت حضرت یوسف علیه السلام، خود او بود. در غیبت حضرت یوسف علیه السلام، خود او بود. در غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز مبتلاترین شخص، خود حضرت است؛ از این رو، تحمل غیبت برای ایشان، از همه دشوار تر می باشد.

١٠. موانع راه سلوك با اولياء خدا

برخی عوامل، باعث می شوند که انسان در عین حالی که به دل،

ولايت ولتي خدا را تصديق مي كند، نتواند با او هم راه و سالك شود. برخي از اين عوامل، از اين قرار است:

الف) عدم آمادگی همراهی با ولی خدا

اگر انسان، خودش را برای همراهی با ولیّ خدا آماده نکند، عقب خواهد ماند؛ چنان چه سید الشهدا علیه السلام از ماه ها قبل، موضعشان را در قبال حکومت یزید، اعلام کرده بودند؛ ولی عده ای به دلیل عدم آمادگی، از قافله خیر، عقب ماندند.

س) علاقه به دنیا

انسانی که نتوانسته است از تعقلات دنیوی خود رها شود، یا هر گز توفیق همراهی با ولی خدا را پیدا نخواهد کرد و یا هرچند توفیق همراهی را پیدا کند، نخواهد توانست تا انتهای مسیر، هم قدم او باشد و سرانجام در جایی، راه او از راه ولیّ خدا، جدا خواهد شد.

تأخیرها، سستی ها، کم معرفتی ها و از همه مهم تر، تعلقات به دنیا، گاهی سبب می شود که انسان حتی تا مرز ریختن خون امام معصوم نیز، پیش برود؛ چنان چه این اتفاق، برای کوفیان زمان امام حسین علیه السلام افتاد و همان کسانی که برای سیدالشهدا علیه السلام نامه نوشتند و ایشان را دعوت نمودند، سرانجام برای حفظ دنیای خود و کسب غنیمت، از یک دیگر سبقت گرفتند.

تعلق خاطر به دنیا، بالاخره انسان را رو در روی اولیای خدا قرار می دهد و این خطر جدی برای همه کسانی که خود را از تعلقات، پاک نکرده اند، وجود دارد. برخی از بزرگان، درباره گریه بر امام حسین علیه السلام، تعبیر زیبایی دارند. آن ها معتقدند یکی از اقسام گریه در مراسم سیدالشهدا علیه السلام، گریه خوف است؛ یعنی انسان واقعاً خائف باشد که مبادا جزو مدعیانی قرار بگیرد که نامه نوشتند و گفتند: «باغ های ما، آماده، نهرهای ما، جاری و مزارع ما، خرّم و آباد است و فقط منتظر قدوم شما هستیم»؛ اما هنگامی که ولی خدا به سویشان آمد، به روی او شمشیر کشیدند و او را محاصره کردند.

# ج) جمع بين دنيا و آخرت

یکی از عواملی که باعث جمدایی عده ای از سید الشهدا علیه السلام و حتی قرار گرفتن آن ها در جبهه ابن زیاد شد، این بود که می خواستند دنیا و آخرت را با هم جمع کنند. آن ها با خود، تصفیه حساب نکرده بودند تا بتوانند یکی از این دو را انتخاب کنند؛ لذا خداوند متعال، زمینه فتنه و امتحان را پیش آورد تا یکی را انتخاب نمایند.

در این میان، عده ای گفتند: «نه همراه سید الشهدا علیه السلام می جنگیم و نه با ابن زیاد در گیر می شویم»! امکان ندارد که انسان بتواند دین خود را حفظ کند اما در مقابل باطل، از حق، دفاع نکند. اراده جمع بین این دو موجب شد که عده ای به خیال این که سرانجام، صلح خواهد شد، به همراه لشکر ابن زیاد به کربلا بروند؛ اما کم کم کار به جایی رسید که در جنایات، از یک دیگر سبقت می گرفتند تا مبادا کسی نزد ابن زیاد از کم کاری آن ها گله کند.

آن ها تصور می کردند که بودن در لشکر ابن زیاد، در صورتی که کار به کشتار و ریختن خون سیدالشهدا علیه السلام نیانجامد، جرم نیست؛ غافل از این که به محض صف بندی میان حق و باطل، باید به هر قیمتی که شده در جبهه حق قرار گرفت.

حرّ \_ که شخصیت بسیار محترم و فوق العاده ای است و با توجه به شرایطش، با رجوع به امام حسین علیه السلام معجزه کرد \_ هنگامی که برای عذرخواهی خدمت سیدالشهدا علیه السلام رسید، به ایشان عرض کرد: «گمان نمی کردم کار ابن زیاد با شما، به این جا برسد». در حالی که این فکر از اساس، غلط است.

د) احساس عدم احتياج به وليّ خدا

کوفیان تصور می کردند که اگرچه در جبهه سیدالشهدا علیه السلام نباشند، می توانند به صف اولیای خدایی راه یابند و به بهشت بروند. آنان گمان می کردند که برای اصلاح شدن، نیازی به سیدالشهدا علیه السلام ندارند و در خیال خودشان، طواف می کردند و نماز می خواندند تا تهذیب شوند!

امروز هم آمادگی برای ظهور، جزو وظایف منتظران محسوب می شود و از آن جا که ظهور، ناگهانی واقع می شود، باید در همه حال، آمادگی خود را حفظ کنند. اصحاب امام زمان علیه السلام به دلیل برخورداری از آمادگی، به محض شنیدن ندای حضرت، همگی در مکه جمع می شوند. آنان، به گونه ای آماده اند که اگر آب، دست شان باشد، زمین

می گذارند و برای یاری امام خود می شتابند.

مسلم بن عوسجه در راه حمام بود که حبیب بن مظاهر با او روبرو شد. هنگامی که در جریان استنصار امام حسین علیه السلام قرار گرفت، حتی به خانه بازنگشت و هر دو به طرف کربلا رفتند.

اگر انسان، هر روز صبح، فکرش این نباشد که «امروز، کدام کار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، زمین مانده است تا من بردارم؟»، به جایی نخواهد رسید. اگرچه طبق متن صلواتی که از امام حسن عسگری علیه السلام برای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده (۱)، بار ما را نیز، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر می دارد؛ اما به هر حال، باید دید کجای اردوگاه ایشان، خالی است تا همان جا را پر کرد.

#### ١١. محبت، سرمنزل نهايي

پس از طی کردن مراحل قبل، حصول به مقام محبت، ممکن می شود.اگر انسان بتواند به این مقام دست یابد، در حقیقت، به مقام تسلیم، وفا و تصدیق رسیده است.

انسانی که از خود به سوی خدا هجرت کرده است، دیگر بر اساس منافع خود تصمیم نمی گیرد؛ بلکه همه چیز را برای محبوب می خواهد و همه توجهش در دو مسئله خلاصه می شود: «زیبایی ها و جمال محبوب»و «قصور و کوتاهی های خودش». پس، محبت از یک

۱- «اللهم انصره و انتصر به لدینک و انصر به اولیائک و اولیائه و شیعته و انصاره»؛ «خدایا او را یاری کن و به وسیله او، دوستان خود را ودوستان و شیعیان و یاران او را یاری کن».

سو، محبّ را در محبوب ذوب می کند و از سوی دیگر، او را به مراقبه از خود و افعال خود، وا می دارد؛ چراکه تمام توجه انسان محبّ، به این مسئله است که مبادا از دایره محبت محبوب، خارج شود.

انسان هایی بیش از همه، برای امام خود، جان فشانی می کنند که به مقام محبت و وفا رسیده اند؛ چنان چه، سعید بن عبدالله در هنگام نماز ظهر عاشورا، خود را سپر حضرت سیدالشهدا کرد و در آخر، باز هم خود را بدهکار می دانست و از حضرت پرسید: «آیا وفاکردم؟!».

اساساً، دین بر پایه محبت بنا شده است (۱)و لذا مهم ترین رشته ای که می تواند ما را به اهل بیت عجل الله تعالی فرجه الشریف پیوند دهد، حب ایشان و بغض دشمنان ایشان است. اگر از ما حبّ ولیّ خدا خواسته شده، بدین علت است که او نیز به ما محبت دارد؛ چنان چه امام صادق علیه السلام فرمود: «ما نه تنها شما را، که بوی شما را نیز دوست داریم». نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز، به گونه ای در هدایت انسان ها مشتاق و کوشا بود که از طرف خداوند، خطاب رسید که ما قرآن را به جهت سختی و مشقتِ تو نازل نکردیم (۲)پس این رابطه، یک رابطه محبت آمیز است و باید تلاش کرد تا در این عرصه، به حدّ مقبولی رسید؛ چراکه اگر انسان به مقام محبت و اشتیاق نرسد، نمی تواند از سرچشمه ولایت ولیّ الله، سیراب شود.

۱- «أُسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْت»؛ بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۸۲.

٢- «ما أَنْزَلْنا عَلَيْكُ الْقُرْآنَ لِتَشْقى»؛ سوره طه، آيه ٢.

# ص:۳۹

این جاست که باز، نقش بلاء و سلوک با آن، مطرح می شود؛ زیرا بلاء، بهترین وسیله برای رسیدن به این تشنگی و اشتیاق، می باشد: «البلاء للولاء».

### عاشورا و انتظار در یک نگاه

### حجت الاسلام و المسلمين حسين ايراني

حجت الاسلام و المسلمين حسين ايراني (١)

جریان امامت و ولایت ائمه اطهار علیهم السلام جدای از یک دیگر نبوده، بلکه متناسب با شرائط و مقتضیات زمان، جلوه های گوناگونی به خود گرفته است. این جریان، گاه در قیام سرخ، گاه در نهضت فرهنگی و علمی، گاه در لباس اسارت و گاه در تبعید و هجرت، متبلور شده است؛ اما از آن جا که تمامی معصومین، یک نور واحد هستند (خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَارا (٢))، هدف واحدی را نیز دنبال می کردند.

حفظ مکتب، هـدایت امت، تبیین و اجرای حق و عـدل و نیز ستیز با باطل، هدف مشترک تمام امامان علیهم السـلام بوده اسـت که هم چون رودخانه ای که در مسیر خود، پیچ و تاب خاصی می یابد، در هر زمان

۱- استاد حوزه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۲- فرازی از زیارت جامعه کبیره.

به شکلی بروز یافت تا همگان را حیات بخشـد و سرانجام به اقیانوس حاکمیت عدل و امن الهی در زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیانجامد.

لیکن در این میان، پیوستگی و ارتباط میان قیام امام حسین علیه السلام و انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، نمود بیشتری دارد. گویا نهضت نینوا، نهال و بذری بود که در روز عاشورا کاشته شد تا در گذر زمان، رشد کند و در عصر ظهور، به ثمر بنشیند. در عصری که همه پیامبران و امامان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در انتظار فرا رسیدن آن بوده اند؛ عصری که در آن، وعده های الهی بر حکومت جهانی حق و عدل (۱)، تحقق می یابند و آیه استخلاف (۲) عینیت پیدا می کند.

نمونه های پیوند عاشورا و انتظار

۱. امام حسین علیه السلام به فرزندش، امام سجاد علیه السلام فرمود: «ای فرزندم! به خدا سوگند؛ خون من از جوشش نخواهد افتاد تا آن که خداوند، مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را برانگیزد و انتقام خونم را بگیرد (۳)».

۲. در دعای ندبه و شرح غم هجران مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، از میان صدها شهید عترت پیامبر صلی الله
 علیه و آله و سلم، تنها از شهید کربلا، سخن به میان می یاد.

٣. شعار قيام جهاني امام منتظر و يارانش، «يا للثارات الحسين»

۱- «هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُـدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الـدِّينِ كُلِّهِ... » سوره توبه، آیه ۳۳/ سوره صف، آیه ۹/ سوره فتح، آمه ۲۸.

٢- «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ...»؛ سوره نور، آيه ۵۵.

٣- بحار الانوار، ج ٤٥، ص ٢٩٩؛ معجم احاديث المهدى، ج ٣، ص ١٨٢.

خواهد بود. **(١)** 

۴. بیش از دویست روایت، به این مسئله اشاره دارند که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرزند و از نسل امام حسین علیه السلام است و خود این نکته، گویای رمز عمیق این ارتباط است. از جمله، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بیانی به فاطمه زهرا علیها السلام فرمود: «قسم به خدایی که جز او معبودی نیست؛ مهدی این امت که عیسی بن مریم، پشت سر او نماز می خواند از ما می باشد» و آن گاه با دست مبارک بر شانه امام حسین علیه السلام زد و سه مرتبه فرمود: «او از حسین علیه السلام است» (۲)هم چنین آن حضرت، به سلمان و ام سلمه فرمود: «مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از فرزندان حسین علیه السلام است؛ پس خوشا به حال آن که از دوستان حسین علیه السلام باشد که به خدا قسم؛ شیعیان و پیروان او در روز قیامت، رستگارند» (۳)

امام علی علیه السلام نیز در خطاب با امام حسین علیه السلام فرموده اند: «ای حسین! نهمین فرزند تو، کسی است که بر اساس حق، قیام می کند،دین را ظاهر و حاکم می نماید و عدالت را گسترش می دهد» و آن گاه که امام حسین علیه السلام از ایشان می پرسد: «آیا این امر واقع خواهد شد؟»، ادامه می دهند: «آری، قسم به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری برگزید و او نیز مرا بر همه آدمیان، مبعوث کرد، این اتفاق، واقع خواهد شد.

١- بحار الانوار، ج٥٢، ص ٣٠٨؛ نجم الثاقب، ص ٤٤٩.

٢- بحارالانوار، ج ٥١، ص ٢٤.

٣- بحار الانوار، ج ٤٤، ص ٢٢٥.

لیکن این امر، بعد از غیبت و دور ه حیرت خواهد بود» (۱)

۵. در آیات و روایات متعددی، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان انتقام گیرنده قیام عاشورا و خون به ناحق ریخته امام حسین علیه السلام، معرفی شده است که این مسئله، به وضوح رابطه تنگاتنگ انقلاب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را با ماجرای کربلا بیان می کند.

به عنوان مثال، در تفسير آيه ى «... وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا...» (٢)، رواياتى از پيامبر، امام على و امام باقر عجل الله تعالى فرجه الله تعالى فرجه الشريف وارد شده است كه مقتول را امام حسين عليه السلام و ولى او را امام قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، معرفى كرده اند. (٣)

هم چنین در کلامی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، فرشتگان نالیدند و گریستند و گفتند: "خدایا! آیا قاتلین فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برگزیده ات را به حال خود وا می گذاری؟" پس خداوند، سایه امام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف را بر آنان نمایاند و فرمود: "به وسیله این قائم از ظالمین و قاتلین حسین علیه السلام، انتقام می گیرم"» (۴)

وسيه و سفارش به زيارت حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام در شب ميلاد امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف،
 افضل اعمال آن شب و موجب آمرزش گناهان و

١- اكمال الدين، ج ١، ص ٣٠٤؛ بحار الانوار، ج ٥١، ص ١١٠.

۲- «و هر کس مظلوم کشته شود، برای وار ثش تسلّطی بر قاتل قرار داده ایم»؛ سوره اسراء، آیه ۳۳.

٣- تفسير نور الثقلين، ج ٣، ص١٤٣؛ تفسير عياشي، ج ٢، ص ٢١٠؛ الزام الناصب، ج٢، ص ٢٠٠.

۴- بحارالانوار، ج ۵، ص ۸۶۸؛ نجم الثاقب، ج ۲، ص ۶۵.

ثواب فراوان می باشد (۱) و این، خود، پیوند دیگری میان این دو امام بزر گوار است.

۷و ۸. طبق احادیث وارده، قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال فرد (مانند قیام عاشورا که در سال ۶۱ ه\_ق و اقع شد) و در روز عاشورا اتفاق خواهد افتاد. چنان چه امام باقر عجل الله تعالی فرجه الشریف فرموده اند: «گویا می بینم امام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در روز عاشورا قیام نموده و بین رکن و مقام ایستاده و جبرئیل اعلام می کند: البیعه لله» (۲).

۹. گویاتر از همه در پیوستگی این دو رخداد عظیم و بی نظیر تاریخ، کلام مولایمان حضرت بقیت الله (روحی و ارواح العالمین له الفداء) است که بعد از ظهور، بین رکن و مقام می ایستد و ندا می دهد: «ای جهانیان! آگاه باشید و بدانید که من امام قائم و شمشیر انتقام گیرنده هستم. ای اهل عالم! آگاه باشید که جدم حسین علیه السلام را تشنه کام کشتند و عریان، روی زمین افکندند» (۳)

۱۰. در زمان رجعت، که پس از ظهور امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف به وقوع خواهـد پيوست و اعتقاد به آن، جزء عقايـد مسـلّم دينى ماست، امام حسـين عليه السـلام، نخستين امامى خواهد بود که به دنيا باز مى گردد و هم ايشان خواهند بود که امام قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف را غسل و کفن نموده و به خاک

١- اثبات الهداه، ج ٧، ص ١٢٨؛ مفاتيح الجنان، ص ٣٩١.

٢- كشف الغمه، ج ٣، ص ٢٩١؛ بحارالانوار، ج ٥٢، ص ٢٨٥.

٣- الزام الناصب، ج ٢، ص ٢٨٤.

می سیارد. (۱)

شواهد مذکور و موارد متعدد دیگر، گویای پیوند و ارتباط عمیق میان قیام عاشورا و قیام جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که توجه به این حقیقت، رسالت و مسئولیت منتظران را در دوران غیبت، ترسیم می کند و یاران و اصحاب وفادار و فداکار امام حسین علیه السلام را به عنوان الگوی حسینی بودن و زینبی ماندن، به منتظران واقعی عرضه می نماید تا مبادا از ولایت و امام زمان خود باز بمانند و در شب تار غیبت آن خورشید عالم تاب، گرفتار گرداب گناه و توطئه های شیاطین درون و بیرون شوند؛ چرا که آن امام و قیام را پاک بازانی مخلص، خدایی و عاشورایی می طلبد.

١- بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۳۹؛ اثبات الهداه، ج ٧، ص ١٠٣.

#### نکاتی پیرامون عاشورا و انتظار

### حجت الاسلام و المسلمين محمد صابر جعفري

حجت الاسلام و المسلمين محمد صابر جعفري(١)

میان عاشورا و انتظار، ارتباطی است سترگ؛ تا بدان جا که با التزام به نکات و پیام های مهم عاشورا، می توان جامعه ای شایسته و منتظر برای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده نمود. حسین علیه السلام، امام زمانِ مردم خود بود و جامعه هم عصر ایشان، وظایفی در قبال او بر عهده داشتند که کوتاهی و کم توجهی به آن وظایف، فاجعه کربلا را به بار آورد و امروز، مائیم و امامی دیگر و "هل من ناصر"ی به بزرگی زمین و زمینیان.

در این مختصر، قصد داریم از میان شباهت ها، تحلیل ها، عبرت ها و ره یافت های مشترک میان عاشورا و انتظار، نکاتی دوازده گانه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

١. درك عظمت شهادت وليّ خدا

غم و اندوه مصيبت امام حسين عليه السلام، مسأله اي بود كه از آغاز تاريخ و

۱- محقق و پژوهشگر عرصه مهدویت.

قرن ها پیش از خلقت جسمانی امام حسین علیه السلام، وجود داشت. انبیای الهی – از حضرت آدم علیه السلام تا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم – و اوصیای عظام – از حضرت علی علیه السلام تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف - همه و همه از این مصیبت عُظمی، ناله ها سر داده اند و در غم آن گریسته اند. مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، این آخرین وصی نبی و آخرین حجت خدا، مصیبت حسین علیه السلام را آن گونه عظیم می داند که در زیارت منسوب به «ناحیه مقدسه»، خطاب به جد بزرگوارشان، سیدالشهداء علیه السلام می فرماید:

«فَلَئِنْ أَخَّرَ ثَنِى اللَّهُورُ وَ عَاقَنِى عَنْ نُصْرَتِكَ الْمَقْدُورُ وَ لَمْ أَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَارِباً وَ لِمَنْ نَصَبَ لَكَ الْعَدَاوَهَ مُنَاصِ باً فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً وَ لَـأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَـدَلَ الـدُّمُوعِ دَماً حَسْرَهً عَلَيْكَ وَ تَأَسُّفاً وَ تَحَسُّراً عَلَى مَا دَهَاكَ»؛ «اگر روزگار مرا به تأخير انداخت و از يارى تو دور ماندم و نتوانستم با دشمنان تو جنگ، و با بدخواهان تو پيكار نمايم؛ هم اكنون، هر صبح و شام بر شما گريه مى كنم و به جاى اشك از ديده، خون مى بارم و بر اين ماجرا، از دل پر درد، آهِ حسرت مى كشم».

در سوگ تو با سوز درون می گریم

از نیل و فرات و شط، فزون می گریم

گر چشمه چشم من، بخشکد تا حشراز دیده به جای اشک، خون می گریم (۱)

۱- مصطفی آرنگ.

درک جایگاه امام معصوم، از سویی و درک عظمت مصیبت به شهادت رسیدن او (۱) از سویی دیگر، مسئله ای است که حقیقت آن را تنها، انسان معصوم و ولیّ خدا می تواند در یابد؛ چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «قدر و منزلت تو را، تنها، خدا و من می دانیم و قدر و منزلت مرا، تنها، خدا و تو درک می کنید». بنابراین، خون خواهی معصوم نیز، می بایست توسط معصوم صورت بگیرد و لذا، مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، منتقم و خون خواه حسین علیه السلام است (این الطالب بدم المقتول بکربلا).

# ۲. تأمل در شباهت های دو امام

میان امام حسین علیه السلام و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف - علاوه بر صفات و ویژگی های مشترکی چون عصمت، علم، مهربانی، شجاعت، حکمت و...که میان تمام ائمه عجل الله تعالی فرجه الشریف مشترک است- پیوندها و شباهت هایی وجود دارد که محل تأمل و دقت می باشند.

القابی چون «غریب»، «طرید» و «شرید» (۲) که به هر دوی این بزرگواران، نسبت داده شده است، از جمله این شباهت هاست.

١- اين مصيبت، به قدرى عظيم است كه در زيارت عاشورا مى خوانيم: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّهُ وَ جَلَّتِ الْمُصِدِيبَهُ بِكَ عَلَيْمَ اللَّهَ عَلَى جَمِيعٍ أَهْ لِ السَّمَ اوَات» (بحار الأنوار، ج ٩٨، عَلَيْمَا وَ عَلَى جَمِيعٍ أَهْ لِ السَّمَ اوَات» (بحار الأنوار، ج ٩٨، ص ٢٩٣).

۲- کمال الدین، ج۱، ص۲۰۸؛ کافی، ج۱، ص ۳۲۲.

هم چنین، طبق روایت نبوی، یاری کردن اباعبدالله علیه السلام مانند یاری رساندن به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است. (۱)

در ادعیه و زیارات منتسب به ایام هر کدام از این دو امام نیز، التفات و توجه به دیگری، به چشم می خورد؛ مثلاً در اعمال شب نیمه شعبان - که شب میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است- زیارت امام حسین علیه السلام وارد شده است. شاید این امر به جهت آن باشد که مردم عصر غیبت را به این نکته توجه دهد که حسین علیه السلام، امام کسانی بود که او را به «العجل» (۲) خواندند؛ اما در آخر، او را تنها گذاردند و غریبانه به شهادت رساندند. مباد که منتظرین مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز چنین کنند...

در شب قدر نیز – که شب انسان کامل، حضرت ولیّ عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است و فرشتگان، به محضر او شرف یاب می شوند – زیارت حسین علیه السلام وارد شده

1- امام حسین علیه السلام در کربلا به یارانش فرمود: «قد قال جدی رسول الله ولدی حسین یقتل بطف کربلا غریباً، وحیداً، عطشاناً، فریداً. فمن نصره فقد نصرنی و نصر ولده الحجه، ولو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القیامه»؛ «همانا جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فرزندم حسین در زمین کربلا، غریب و عطشان کشته می شود. کسی که او را یاری کند، مرا و فرزندش مهدی را یاوری کرده است و هرچند به زبان خود ما را یاری کند، فردای قیامت در حزب ما خواهد بود». (معالی السبطین، ج ۱، ص ۲۰۸؛ به نقل از عاشورا و انتظار، پورسید آقائی، ص ۵۶).

۲- در نامه برخی از کوفیان مانند شبث بن ربعی و عمروبن حجاج زیدی آمده بود: «فَإِنَّ النَّاسَ یَنْتَظِرُونَکَ لَا رَأْیَ لَهُمْ غَیْرُکَ فَالْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَلَ الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلَى

است تا شاید به منتظران، گوشزد کند که امام حسین علیه السلام نیز مهبط فرشتگان بود و ملائکه، پاسبان گهواره او؛ اما به جهت زر و زور و تزویر و شهوت مردم، مقامش، نازل و خونش، حلال شمرده شد. امروز نیز، وجود همان تمایلات نفسانی می تواند به تنهایی و غربت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بیانجامد.

٣. مواضع مردم در مواجهه با قيام حسين عليه السلام و نهضت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

در روز دوم محرم، امام حسین علیه السلام و یارانش به کربلا وارد شدند؛ در حالی که مقصد ایشان، کوفه بود. در حقیقت، بی وفایی و سرپیچی کوفیان از امر ولی خدا باعث شد که سفر ایشان، ناتمام بماند و پایانی تلخ و غم بار پیدا کند.

مردم کوفه در زمان امام حسین علیه السلام به سه گروه تقسیم می شدند. گروهی \_ چون سلیمان بن صرد خزاعی، رفاعه بن شدّاد و حبیب بن مظاهر \_ کسانی بودند که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشتند و آن حضرت را به کوفه دعوت نمودند. آنان پس از آن که از ماجرای محاصره امام، مطلع شدند، به هر وسیله و شرایطی که بود، خود را به او رسانده و تا آخرین نفس، در کنار او ماندند تا به شهادت رسیدند.

گروهی دیگر\_چون شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث، قیس بن الاشعث و عمر بن حجاج زیدی \_ نیز به مانند گروه اول، برای امام حسین علیه السلام نامه نوشتند و ایشان را به کوفه دعوت نمودند؛ اما پس از ورود ابن زیاد به کوفه، تمام عهد و سوگندهایی که در نامه هایشان نوشته بودند را فراموش کردند و به ابن زیاد پیوستند. اینان، بندگان دنیا بودند (۱)و مبنای اطاعتشان، رسیدن به منافع دنیوی بود؛ به گونه ای که هر کس ذره ای از آن را داشت یا به آن ها وعده آن را می داد، بندگی می نمودند. (۲) لذا تا زمانی که شرایط به نفع امام حسین علیه السلام بود، خود را در خیل نامه نگاران قرار دادند؛ اما با آمدن ابن زیاد، از این فرقه برون آمده و خرقه و لباس جنگ با حسین علیه السلام را به تن کردند.

گروه دیگر، تماشاچیان بی تفاوتی بودنـد که به زعم خود، در جانب بی طرفی قرار می گرفتند؛ اما در حقیقت، شیطان آنان را فریفته بود و با سکوت خود، به دشمن، یاری می کردند.

نه تنها در مورد مردم كوفه، كه اين تقسيم بندى، به تمام انسان ها تعميم پيدا مى كند. چنان چه امام صادق عليه السلام فرمود: «افْتَرَقَ النَّاسُ فِينَا عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ فِرْقَهٍ أَحَبُّونَا انْتِظَارَ قَائِمِنَا لِيُصِ يَبُوا مِنْ دُنْيَانَا فَقَالُوا وَ حَفِظُوا كَلَامَنَا وَ قَصَّرُوا عَنْ فِعْلِنَا فَسَيَحْشُرُهُمُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ وَ فِرْقَهٍ أَحَبُّونَا وَ سَمِعُوا كَلَامَنَا وَ لَمْ يُقَصِّرُوا عَنْ فِعْلِنَا لِيَسْتَأْكِلُوا النَّاسَ بِنَا فَيَمْلَأُ اللَّهُ بُطُونَهُمْ

۱- «النَّاسُ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَ الدِّينُ لَعِقٌ عَلَى أَلْسِ بَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُون»؛ «مردم بنده دنيايند و دين، لقلقه زبانشان است. تا جايي كه دنيا باشد، هستند و هرگاه به بلايا امتحان شوند، دين داران كم مي شوند». بحارالأنوار، ج۴۴، ص ٣٨٢.

٢- «قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَ أَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ وَ وَلِهَتْ عَلَيْهَا نَفْسُهُ فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا وَ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ شَـيْءٌ مِنْهَا»؛ «شهوات، عقل او را زايل كرده و دنيا، قلبش را ميرانده و واله و حيران دنيا است. او بنده دنيا و هر كس كه ذره اى از آن را داراست، مى باشد».
 شرح نهج البلاغه، ج٧، ص ٢٠٠.

نَاراً يُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ وَ فِرْقَهٍ أَحَبُّونَا وَ حَفِظُوا قَوْلَنَا وَ أَطَاعُوا أَمْرَنَا وَ لَمْ يُخَالِفُوا فِعْلَنَا فَأُولَئِكَ مِنَّا وَ نَحْنُ مِنْهُم» (١)؛

«مردم در قبال ما سه گروهند: گروهی، ما را دوست دارند و منتظر قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ما هستند تا به منافع دنیوی اش برسند. اینان، سخن ما را حفظ و روایت می کنند اما به دستورات ما عمل نمی نمایند. اینان اهل دوزخند و خدا آن ها را به جهنم خواهد فرستاد. گروه دوم نیز ما را دوست دارند؛ سخن ما را می شنوند و در عمل به سخنان ما هم کوتاهی نمی کنند؛ اما هدفشان رسیدن به دنیا و دریدن مردمان است. پس خداوند، شکم ایشان را از آتش، پُر و بر آن ها گرسنگی و تشنگی را چیره می کند. گروه دیگری نیز هستند که ما را دوست دارند، سخن ما را حفظ و از دستورات ما اطاعت می کنند و در مقام عمل، با ما مخالفت نمی ورزند. اینان از ما هستند و ما از آنانیم».

سخن این جاست که ما از کدام دسته ایم؟! آیا جزو کسانی هستیم که اهل بیت علیهم السلام را دوست می دارند اما به دنیا دلبسته و وابسته اند؟ چونان کوفیانی که قاصدان، شرح حالشان را این گونه به امام دادند: «قلوبهم معک و سیوفهم علیک»؛ «قلب هایشان با تو و شمشیرهایشان بر توست»؟ (۲)آیا بی طرفانِ بی تعهدیم یا پا در رکابان مخلص؟!

١- بحارالأنوار، ج٧٥، ص ٣٨٠.

٢- دلائل الإمامه، ج٧٤، ص٩.

تا زمانی که موضع خود را در قبال امام زمانمان مشخص نکرده ایم، ظهور آن حضرت ناممکن است؛ چراکه زمانی جهان برای ظهور فرزند حسین علیه السلام مهیاست که تفکر صحیحی چون تفکر مسلم بن عوسجه بر جهان حاکم شود؛ آن گاه که در لحظات آخر عمرش به حبیب بن مظاهر وصیت کرد: «فإنی أوصیک بهذا و أشار إلی الحسین ع فقاتل دونه حتی تموت» (1).

## ۴. یاری رساندن به امام، مُجدانه و خستگی ناپذیر

نکته مهمی که از قیام امام حسین علیه السلام می توان دریافت، جایگاه و نقش اساسی یاران در به ثمر نشاندن اهداف امام معصوم است. این جایگاه به قدری بااهمیت است که در صورت حذف آن، حرکت و تلاش امامان معصوم نیز بی نتیجه خواهد ماند. پس بر تمامی یاران و شیعیان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واجب است که برای زمینه سازی ظهور و تحقق اهداف ایشان تلاش نمایند و در این مسیر از قلّت نفرات، هراسی نداشته باشند. چونان مسلم بن عقیل، سفیر غریب امام حسین علیه السلام را به مردم برساند.

بایستی حرکت کرد و از لحظه لحظه هما، ممدد جست تا بتوان سمخن تاریخی تمامی انبیا و اوصیا را به بشریت رسانمد. در این میان، مبلّغان و نویسندگان، محققان حوزه و دانشگاه و بالاخره صدا و سیما، در

۱- لهو ف، ۱۰۲.

ایفای این نقش، سهم عظیمی دارند.

قرآن، در آیات مختلفی، از تلاش و کوشش و دلسوزی های مؤمنین در راه کمک رسانی به تحقق اهداف الهی، سخن به میان آورده است که در ادامه، به نمونه هایی از آن اشاره می شود:

۱) در سوره یس، آن گاه که از پیامبران متعددی یاد می شود که به سوی قومی فرستاده شدند و سرانجام، همگی به شهادت رسیدند، به مرد گم نامی اشاره می شود که به کمک پیامبران شتافت و مردم را به اطاعت آنان فراخواند: «وَ جاءَ مِنْ أَقْصَ الله الله الله مرد گم نامی اشاره می شود که به کمک پیامبران شتافت و مردم را به اطاعت آنان فراخواند: «وَ جاءَ مِنْ أَقْصَ الله الله الله عَن الله و از دور ترین نقطه شهر، مردی الله که یاداشی یا قَوْمِ من! از این فرستادگان [خدا] پیروی کنید، از کسانی پیروی کنید که پاداشی از شما نمی خواهند و آنان راه یافته اند».

۲) هنگامی که فرعون و درباریانش، تصمیم به قتل موسی علیه السلام گرفتند، مرد گم نامی از دورترین نقاط شهر به یاری موسی برخاست و او را از جریان توطئه ای که علیه او شکل گرفته بود، آگاه کرد: «وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدینَهِ یَشعی قالَ یا مُوسی إِنَّ الْمَلَأَ یَاْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحینَ» (۲)؛ « مردی از دورترین [نقطه]

۱ - سوره یس، آیه ۲۰ و ۲۱.

۲- سوره قصص، آیه ۲۰.

شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می کنند که تو را بکشند؛ بنابراین [از این شهر] بیرون برو که یقیناً من از خیرخواهان توام».

۳) از دیگر مصادیق انجام وظیفه و ارشاد دیگران، سخن حضرت یوسف علیه السلام در سخت ترین شرایط زندان است که حتی در آن جا نیز، وظیفه خود را فراموش نمی کرد و کسانی که همراه او در بند بودند را موعظه و نصیحت می نمود: «یا صاحِبَیِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ لُهُ الْوَاحِدُ لُهُ الْوَاحِدَ لُهُ الْوَاحِدِ لَا اللهُ الْواحِد للهُ اللهُ الْواحِد للهُ اللهُ الل

البته باید در نظر داشت که انجام کار فرهنگی، دارای سه شرط مهم است:

الف) علم و آگاهی؛ که مبادا در اثر ناآگاهی باعث گمراهی دیگران شویم. چنان چه قرآن می فرماید: «لِیَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَهً یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذینَ یُضِۃ لُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمِ أَلا ساءَ ما یَزِرُونَ» (۲)؛ «در روز قیامت، تمامی بار گناهان خود و بخشی از بار گناه کو بندی که از روی بی دانشی، آن ها را گمراه می کنند، به دوش می کشند. آگاه باشید که بد باری را به دوش می کشند».

١- يوسف/٣٩.

۲- نحل/ ۲۵.

۲) خیرخواهی و دلسوزی؛ چنان چه امام صادق علیه السلام در فضائل و خصائص پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «نَصَحَ لِأُمَّتِه» (۱)؛ « او خیرخواه و دلسوز امّت بود».

۳) تقید عملی به احکام اسلام؛ چراکه هدف، وسیله را توجیه نمی کند. بنابراین نمی توان با گناه، مروج معنویت بود و با دیدگاه شهوت مدارانه افرادی نظیر فروید و... به هدف اعتقادی و اسلامی دست یازید.

۵. آزادگی و عذرخواهی از امام

آزادگی، یکی از صفات ضروری مؤمنان است؛ چنان چه حضرت امیر علیه السلام می فرمایند: «أَلَا حُرُّ یَدَّعُ هَذِهِ اللَّمَاظَهَ لِأَهْلِهَا إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّهَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا» (٢)؛ «آیا آزاده ای هست که [دنیای] بی قدر و منزلت را به اهلش واگذارد؟ همانا جان شما را بهائی جز بهشت نیست؛ پس به کمتر از آن مفروشید».

حرّ، یکی از شخصیت های مثال زدنی واقعه کربلاست که چونان نامش، آزاده بود. جدای از شجاعت، آن چه در شخصیت او تبلور خاص دارد و می تواند الگویی برای همه مردم و مسئولان باشد، شهامت

١- بحارالأنوار، ج١٤، ص٣٤٩.

٢- نهج البلاغه، ص٥٥٥.

عذرخواهی است (۱) که آن هم از آزادگی او نشأت می گیرد. این که هر فرد یا گروه بتواند با صراحت و بدون غرور، از کرده خود عذرخواهی کند، مسأله مهمی است.

اولین مرحله در مسیر قرب امام معصوم علیه السلام، عـذرخواهی از کرده هـای اشتباه است. چنـان چه قرآن از زبـان برادران حضرت یوسف علیه السلام می فرماید: «قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللَّهُ عَلَیْنا وَ إِنْ کُنَّا لَخاطِئین» (۲)؛ «قسم به خدا که خدا تو را بر ما برتری بخشید و ما گناهکاریم».

ما نيز در انجام وظايفمان، بسيار كوتاهى كرده ايم و در كوتاهى ما همين بس كه حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف فرمود: «لَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِى الْوَفَاءِ بِالْعَهْ بِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَهُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَهِ وَ صِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا فَمَا يَحْبِسُ نَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُهُ وَ لَا نُوْثِرُهُ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعان» (٣)؛ « اگر شيعيان ما - كه خداوند به آن ها توفيق اطاعتش را بدهد - بر عهد و پيمانى كه داشتند مستحكم مى ماندند، سعادت ديدار

1- حرّ زمانی که به امام حسین علیه السلام پیوست، گفت: «اللَّهُمَّ إِلَيْ كَ أُنِيبُ فَتُبْ عَلَیَّ فَقَدْ أَرْعَبْتُ قُلُوبَ أَوْلِيَائِکَ وَ أَوْلَادَ نَبِيِّكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَهٍ قَالَ نَعَمْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْک»؛ «خدایا به سوی تو بر می گردم. توبه ام را بپذیر که من قلوب اولیاء و فرزندان پیامبرت را لرزاندم. ای فرزند پیامبر! آیا من هم می توانم توبه کنم [و توبه من پذیرفتنی است؟]». بحارالانوار، ج۴۴، ص۳۱۹.

۲- سوره يوسف، آيه ۹۱.

٣- بحارالأنوار، ج٥٣، ص١٧٤.

ما از آنان به تأخیر نمی افتاد. آن چه ما را از آنان دور می دارد، بدی های آنان است که ما ناخوشایند می داریم و نمی پسندیم».

ما در مقابل حضرت کوتاهی کرده ایم و او را فراموش کرده ایم. پس جا دارد که از او عذر بخواهیم و حرّ گونه، در راه حمایت و دفاع از او برخیزیم:

«اللّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى تَأْدِيَهِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ وَ الِاجْتِهَ ادِ فِي طَاعَتِهِ وَ الِاجْتِنَابِ عَنْ مَعْصِ يَتِه...» (1)؛ «خدايا ما را يارى نما تا حقوقش را ادا كنيم و در پيروى و اطاعت او بكوشيم و از نافرمانى اش حذر نماييم».

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ النَّالِيْنَ عَنْهُ وَ الْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَ الْمُحَامِينَ عَنْهُ وَ السَّابِقِينَ إِلَى إِرَادَتِهِ وَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ النَّابِينَ عَنْهُ وَ الْمُسَانِي كه در انجام الْمُشْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْه...» (٢)؛ «خدايا مرا از انصار و كمك كاران و مدافعين و حاميان او و در جمله كساني كه در انجام حوائج او شتابان هستند و در راه او به شهادت مي رسند، قرار ده».

٤. وجوه مشترك ياران امام حسين عليه السلام و حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف

میان یاران این دو امام بزرگوار نیز، وجوه مشترکی یافت می شود که به برخی از آنان اشاره می کنیم:

۱) معرفت به امام: معرفت به امام معصوم و جایگاه و شخصیت او،

١- بحارالأنوار، ج٩٩، ص١٠٨.

۲- بحارالأنوار، ج ۹۹، ص۱۱۱؛ فرازی از دعای عهد.

به انسان کمک می کند تا از تمام آزمون ها سربلند بیرون آید. معرفت، خود، دو ثمره به همراه دارد: عشق و اطاعت.

۲) عشق و محبت: این همان ویژگی است که موجب شد ابو ثمامه صائدی، کثیر بن عبدالله خون ریز را که به عنوان پیغام رسان عمر سعد و همراه با اسلحه به خیام امام حسین علیه السلام آمده بود، به خیمه ایشان، راه ندهد و آن قدر استقامت کند تا کثیر اسلحه به کنار گذاشتن اسلحه اش نشد- به لشکر ابن زیاد بر گردد و کس دیگری، بدون اسلحه، برای رساندن پیغام به سوی لشگر امام حسین علیه السلام بیاید.

محبت و عشق است که مسلم بن عوسجه را در هنگام شهادت به این وصیت وا می دارد که:«فقاتل دونه حتی تموت». (۱) محبت است که دو عموزاده، سیف بن حارث و مالک بن عبد را هنگام رفتن به میدان، از نگرانی برای تنهایی و غربت امام حسین علیه السلام، غرق اشک و ناله می کند: «فَقَالًا جَعَلْنَا اللَّهُ فِدَاکَ وَ اللَّهِ مَا عَلَی أَنْفُسِنَا نَبْکِی وَ لَکِنْ نَبْکِی عَلَیْکُ نَرَاکَ قَدْ أُحِیطَ بِکَ وَ لَا نَقْدِرُ عَلَی أَنْ نَنْفَعَک ». (۲)

اين عشق در ياران حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف نيز مطرح است. چنان چه در وصف ايشان گفته اند: «يَحُفُّونَ بِهِ يَقُونَهُ بِأَنْفُسِهِمْ فِي الْحُرُوبِ» (٣)؛ «در

١- اللهوف، ص١٠٢.

٢- بحارالأنوار، ج٢٥، ص٢٩.

٣- بحارالأنوار، ج٥٢، ص٣٠٧.

میدان رزم، گرد وجود او (حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ) می چرخند و با جان، حفاظتش می کنند».

۳) اطاعت: ثمره دیگر معرفت امام، اطاعت است. چراکه معرفت، محبت را به دنبال دارد و محبت، تنها با اطاعت پذیرفتنی است.

۴) تقدیم امام بر خود: این ویژگی، باعث شد که امام صادق علیه السلام، سلمان فارسی را بستاید و بفرماید: «او سلمان محمدی است؛ چرا که خواسته امام خود را بر خواسته خود مقدم می ساخت». (۱)

ياران حسين عليه السلام، خود را از ياد برده بودند و تنها به امام و غربت او مي انديشيدند.

۵) تقدیم امام بر روابط خویشاوندی: عمرو بن قرضه و علی بن قرضه دو برادر بودند که در عرصه کربلا، یکی در سپاه امام حسین علیه السلام و دیگری در لشگر ابن زیاد بود. عمرو در هنگام نماز ظهر، سپر امام حسین علیه السلام گردید و به شهادت رسید و برادرش در شقاوت و سیه روزی ماند.

محمد بن بشیر حضرمی نیز از دیگر یاران باوفای امام حسین علیه السلام بود که محبت فرزند نتوانست او را از امامش جدا کند. چرا که فرزند او اسیر شده بود و به همین جهت، امام حسین علیه السلام بیعتش را از او برداشت تا به یاری پسرش برود؛ اما محمد نپذیرفت و عرض کرد:«أَکَلَتْنِی السِّبَاعُ حَیّاً إِنْ

١- بحارالأنوار، ج٢٢، ص٣٢٧.

فَارَقْتُکَ» (١)؛ «درّندگان، در حالي که زنده ام، مرا بدرند، اگر تو را تنها بگذارم» و در کنار حضرت ماند تا به شهادت رسيد.

۶) دشمن شناسی: یکی از ویژگی های یاران این دو امام، بصیرت آنان در تشخیص دشمن و عملکردهای اوست.

۷) عبادت و معنویت: یاران امام حسین علیه السلام در شب عاشورا، چنان غرق عبادت بودند که زمزمه مناجاتشان، چون صدای زنبوران عسل، از خیام امام حسین علیه السلام به گوش می رسید: «وَ بَاتَ الْحُسَ یْنُ وَ أَصْ حَابُهُ تِلْکَ اللَّیْلَهَ وَ لَهُمْ دَوِیً کَدُویی النَّحْلِ مَا بَیْنَ رَاکِعِ وَ سَاجِدٍ وَ قَائِمٍ وَ قَاعِدٍ». (٢)

ابو ثمامه صائدی از جمله یاوران امام بود که در ظهر عاشورا، وقت نماز را تذکر داد و به امام عرض کرد: «دوست دارم نماز دیگری با شما بخوانم». همو، اولین کسی بود که پس از اقامه نماز به شهادت رسید.

ياران مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف نيز شبانگاهان، مانند مادران مصيبت ديده، از خشيت خدا، ناله ها دارند: « لهم في اليل اصوات كاصوات الثواكل حزناً من خشيه الله» (٣).

٨) وظيفه شناسي: تمام ياران امام حسين عليه السلام به دنبال ايفاى وظيفه

١- بحارالأنوار، ج٢٤، ص٣٩٤.

٢- بحارالأنوار، ج ٢٤، ص ٣٩٤.

٣- ينابيع الموده، ج٣، ص٩٥.

خود بودند. منتظر واقعی نیز چنین است؛ وظایف خود را می شناسد و به آن عمل می نماید.

٩) دفاع و حمایت از امام: حسین بن علی علیه السلام در واقعه عاشورا، مظلومانه ندا می داد: «هَلْ مِنْ ذَابِّ یَـذُبُّ عَنْ حَرَمِ
 رَسُولِ اللَّهِ هَـلْ مِنْ مُوَحِّدٍ یَخَافُ اللَّه فِینَا هَـلْ مِنْ مُغِیثٍ یَرْجُو اللَّهَ فِی إِغَاثَتِنَا» (١)؛ «آیا مدافعی هست که از حریم رسول خدا
 صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کند؟ آیا موحدی هست که به جهت [ظلم به] ما، از خدا بترسد؟ آیا فریادرسی هست که برای
 امید به [رحمت] خدا فریادرس ما گردد؟».

امروز، وظیفه تمامی منتظران این است که بدانند چگونه و با چه رفتاری می توانند حمایت گر حریم اهل بیت علیهم السلام باشند؛ تا بدین طریق، زینت آنان شوند؛ که امام صادق علیه السلام فرمود: «کُونُوا لَنا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا شَیْنا». (۳)

١- بحارالأنوار، ج٢٥، ص٤٤.

٢- بحارالأنوار، ج٩٩، ص١١١.

۳- الکافی، ج۲، ص۷۷.

۱۰) تلاش خستگی ناپذیر: یاران امام حسین علیه السلام با تمام توان، مردم را به سوی ایشان و طریقت حقیقی ایمان دعوت می نمودند.

در وصف منتظران نيز آمده است: « الدُّعَاهُ إِلَى دِينِ اللَّهِ سِرِّرًا وَ جَهْرا» (١)؛ «آنان پنهان و آشكارا، ]مردم را[ به دين خدا دعوت مي كنند».

۷. روحیه شهادت طلبی و نهراسیدن از مرگ

شهادت طلبی و حلّ مسأله تعامل انسان با مرگ، از نكات بسیار مهم واقعه عاشوراست؛ چراكه فرد و جامعه ای كه ترس از مرگ را برای خود حل نموده باشند، از هیچ خطر و تهدیدی، نمی هراسند.

مسأله ترس از مرگ، در طول تایخ، بسیاری را از تصمیم گیری ها و انتخاب های به جا و مناسب بازداشته است. «شریح قاضی» کسی بود که به جهت ترسِ از دست دادن جان خود، باعث کشته شدن هانی بن عروه و مسلم شد. زمانی که افراد قبیله هانی برای یاری رساندن به او در کنار دار الاماره ابن زیاد تجمع کرده بودند، شریح، به دروغ، به آنان گفت که هانی به شهادت رسیده است و اگر حقیقت را می گفت، چه بسا مردم در حمایت از هانی، ابن زیاد را می کشتند و ماجرای عاشورا، رخ نمی داد. خود او می گوید: «می خواستم به مردم بگویم که هانی دستگیر شده و زخمی است، ولی از شمشیر ابن زیاد و جان خود ترسیدم».

١- بحارالأنوار، ج٣٤، ص٣٨٤.

مردم کوفه نیز در این رابطه، بـارزترین نمونه هستند؛ چراکه با تهدیـد دروغین ابن زیاد، مبنی بر این که لشکری جرّار و خون ریز از شـام به سوی کوفه عـازم شـده است، بر جـان ناقابل خود ترسـیدند و به جای یاری فرزنـد زهرا علیهما السـلام، به صـف دشمنان او پیوستند.

اگر مسأله مرگ برای انسان حل شود، دیگر چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت تا به جهت ترس از آن، به حقایق پشت کند. لذا انسان، مقاوم شده و هرگز زیر بار ذلت نخواهد رفت.

زمانی که حرّ، راه را بر امام حسین علیه السلام بست، ایشان به او چنین فرمود:﴿أَ فَبِالْمَوْتِ تُخَوِّفُنِی وَ هَلْ یَعْیِدُو بِکُمُ الْخَطْبُ أَنْ تَقْتُلُونِی﴾ (۱)؛ « آیا مرا به مرگ تهدید می کنی؟ آیا با کشتن من، کار شما سامان می یابد؟».

ایشان در شب عاشورا، زمانی که حضرت زینب علیها السلام از میزان وفاداری یاران، سؤال نمود، فرمودند: «به خدا سوگند؛ آن ها را آزموده ام و آنان را نیافتم مگر دلاوران غرّنده و با صلابت و استوار. آنان به کشته شدن در رکاب من، چنان مشتاق هستند که کودک شیر خوار به پستان مادرش». (۲)

چنان چه بُریر در شب عاشورا، هنگامی که شمر ملعون، او را به

١- بحارالأنوار، ج ٤٤، ص ٣٧٨.

۲- مقتل مقرم، ص ۲۶۲.

مرگ تهدید نمود، گفت: «آیا مرا از مرگ می ترسانی؟ به خدا قسم؛ مرگ با پسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نزد من از حیات و زندگی با شما عزیزتر است» (۱).

علت ناپسندى مرگ در نظر مردم، به تعبير اباذر، آباد نكردن آخرت و دل بستگى به دنياست: «فَقَالَ يَا أَبَاذَرٍّ مَا لَنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ لِأَنَّكُمْ عَمَرْتُمُ الدُّنْيَا وَ أَخْرَبْتُمُ الْآخِرَهَ فَتَكْرَهُونَ أَنْ تُنْقَلُوا مِنْ عُمْرَانٍ إِلَى خَرَاب». (٢)

حضرت على عليه السلام نيز چگونگى كسب آمادگى براى مرگ، را اين گونه بيان داشته اند: «أَدَاءُ الْفُرَائِضِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَ ارِم وَ الْاِشْتِمَالُ عَلَى الْمَوْتُ أَبِي طَالِبٍ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ أَمْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا يُبَالِى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ أَمْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا يُبَالِى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتُ الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا يُبَالِى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا يُبَالِى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا يُبَالِى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ أَمْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا يُبَالِى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا يُبَالِى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا يُبَالِى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ مَا يُبَالِى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوْقَعَ الْمُوتُ عَلَيْهِ وَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِلْ كَاللّهِ مَلْكَ بِيلِ وَاللّهِ مَا يَعْ وَلَعْمَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا يَعْ وَاللّهِ مَا يَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا يَعْ وَلَيْهِ وَاللّهِ مَوْقَى نَمَى كُنْدُ كَهُ او به سراغ مرك ود يا مرك سراغ او آيد».

شهادت، برترین نوع مرگ است؛ چنان چه امام حسین علیه السلام در مسیر

۱ – مقتل خوارزمی، ج۱، ص۲۵۱.

۲- الکافی، ج۲، ص۴۵۸.

٣- مستدرك الوسائل، ج٢، ص١٠٠.

كربلا و در منزلگاه «شقوق»، فرمودند: «وَ إِنْ تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِمَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَل» (1)؛ «حال كه مرك براى انسان حتمى است، پس شهادت در راه خدا برترين است» و قاسم، اين جوان برومند امام حسن عليه السلام، چنين مركى را شيرين تر از عسل مى داند.

ياران مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف نيز از اين روحيه، مدد گرفته اند و آرزو دارند كه در راه خدا به شـهادت برسـند:«وَ يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه». (٢)

نهراسیدن از مرگ، خلع سلاح کردن دشمن است و دشمن که به این نکته، پی برده است و رمز قیام و مقاومت شیعه را نگاه سرخ عاشوایی به شهادت و رمز مقاومت آنان را نگاه سبز امید به ظهور می داند (۳)؛ بیشترین هجمه خود را معطوف به این دو موضوع کرده است.

البته در این جا تذکر دو نکته ضروری است. یک، آن که کشته شدن، معیار مرگ افضل نیست؛ بلکه ملاک، راهی است که انسان، در مسیر آن کشته می شود. لذا زمانی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر علیه السلام فرمود: «می بینم که محاسنت به خون آغشته می گردد»؛ ایشان

١- بحارالأنوار، ج٢٤، ص٣٧٤.

٢- مستدرك الوسائل، ج١١، ص١١٤.

۳- كنفرانس «شيعه شناسي»، دانشكده تاريخ دانشگاه تل آويو (فلسطين اشغالي).

پرسید:«آیا در آن هنگام، دینم سالم است؟» (۱).

هم چنین جناب علی اکبر علیه السلام، زمانی که خبر شهادت خود و دیگران را از پدر بزرگوارش شنید، پرسید: «آیا ما بر حق نیستیم؟» و پس از جواب امام حسین علیه السلام مبنی بر حق بودن راهشان، فرمود: «اذاً لا نبالی ان نموت محقین»؛ «پس ترسی از مرگ نداریم؛ چراکه بر حقیم». (۲)

نکته قابل تذکر دیگر، این است که نهراسیدن از مرگ، به معنای ایجاد تنش و انتحار نمی باشد؛ بلکه این مسئله در جایی مطرح است که حفظ دین، جز به غیر آن ممکن نباشد و چه بسا، در مواردی، ترک جهاد، دین را حفظ نماید؛ چون جریان صلح امام حسن علیه السلام با معاویه.

۸. عدم غفلت از کودکان

چگونگی برخورد اهل بیت علیه السلام با کودکان، بهترین الگو برای تربیت نسل منتظر است. بسیاری از ما، در صحنه های متفاوت شادی یا غم،

1- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، پس از خطبه شعبانيه شروع به اشك ريختن نمودند و زمانى كه امام على عليه السلام علت را جويا شدند، فرمودند: «يَا عَلِيُّ أَبْكِى لِمَا يَسْتَجِلُّ مِنْكَ فِى هَذَا الشَّهْرِ كَأَنِّى بِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّى لِرَبِّكَ وَ قَدِ انْبَعَثَ أَشْقَى الْأُوَّلِينَ شَقِيقُ عَاقِرِ نَاقَهِ ثَمُودَ فَضَرَبَكَ ضَرْبَهُ عَلَى قَرْنِكَ فَخَضَبَ مِنْهَا لِحْيَتَكَ» پس امام على عليه السلام پرسيدند: «يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ذَلِكَ فِي سَلَامَهٍ مِنْ دِينِي» و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم جواب دادند: «فِي سَلَامَهٍ مِنْ دِينِكَ... يَا عَلِيُّ مَنْ وَتَلَكَ فَقَدْ قَتَلْنِي وَ مَنْ أَبْغَضَنِي» (بحار الانوار، ج ۴۲، ص ١٩٠).

٢- الإرشاد، ج٢، ص٨٢.

كودكان را از ياد مي بريم؛ اما اهل بيت عليه السلام، هيچ گاه كودكان و تربيت آنان را فراموش نمي كرده اند.

ولیّ خدا، مظهر خداست و از آن جا که درباره خداوند می خوانیم: «لَا یَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْن»، ولی خدا نیز به سبب کاری، از کار و شأنی دیگر، باز نمی ایستد. ولیّ خدا در عین جنگ و مبارزه، از نماز، علم، پاسخ به سؤالات افراد و هم چنین، توجه و تفقد کودکان غافل نمی شود. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در حین نماز صدای گریه کودکی را می شنید، نماز خود را به خاطر او سرعت می بخشید یا اگر حسنین علیهما السلام در سجده بر پشتش سوار می شدند، سجده را با کمی درنگ تمام می کرد. امام علی علیه السلام نیز فرزندان شهدا را مورد نوازش قرار می داد و با آنان بازی می کرد.

در عرصه کربلا و قیام عاشورا نیز، توجه به کودکان، هم چنان ثابت است. چنان چه در ادامه به برخی از جنبه های توجه به کودکان در ماجرای کربلا، اشاره می کنیم:

۱. تفقد و محبت: پس از پایان روز عاشورا و شروع اسارت زنان و کودکان، حضرت زینب علیها السلام \_ که مراقبت از کودکان را بر عهده داشت \_ خود را سپر بلا و کتک خوردن بچه ها می کرد. امام سجاد علیه السلام نیز می فرمود: «عمه ام، زینب، نماز شب را به خاطر ضعفی که داشت، نشسته می خواند» و چه بسا، یکی از عوامل این ضعف، آن بود که ایشان، سهمیه غذای خود را به کودکان می بخشید.

۲. تربیت: هنگامی که در کوفه و شام، غذایی به عنوان صدقه، برای کودکان گرسنه کاروانِ اسرا آورده می شد، حضرت زینب علیها السلام آن را برمی گرداند و می فرمود: «صدقه بر ما حرام است» و به این ترتیب، در همان شرایط نیز اصول تربیتی را در منظر کودکان رعایت می کرد.

۳. برخورد مبتنی با منطق و استدلال: مسئولیت پدران و مادران، دور کردن فرزندان از بدی ها و تشویق ایشان به سوی خوبی هاست؛ اما این امر، بایستی همراه با منطق و استدلال – و نه صرفاً امر و نهی – باشد. مکالمه امام حسین علیه السلام با حضرت قاسم درباره مرگ و نیز استدلال حضرت زینب علیها السلام، در بازگرداندن غذای صدقه، نمونه ای از به کارگیری منطق و استدلال در برخورد با کودکان است.

۴. تبیین هدف و غایت زندگی: وقتی هدف از زندگی برای کودک تبیین شود، وی، در گذر زمان و مواجهه با مشکلات و مصائب، استوار و مستحکم می گردد. وقتی تفکر کودک با یاد خدا و اعتقادات دینی عجین شد، مصیبت ها و غم ها او را دچار بیماری های روحی و روانی نمی کند.

حضرت زینب علیها السلام، خود، در کودکی انواع مصیبت ها را دیده بود؛ ولی باز با روحیه ای عالی، در وسط میدان قرار داشت. ثمره توجه به این نکته، با توجه به این که بسیاری از کودکان، از نعمت پدر یا مادر محروم هستند، بسیار روشن می گردد؛ چراکه اگر افراد، این مسأله را درک کنند که دنیا تنها یک گذرگاه است، تحمل مصیبت ها و غم ها

را آسان می بینند و بیماری های روحی و روانی-که گاه افراد را تا آخر عمر، درگیر خود می کند- کاهش می یابد.

٩. جوانان، بهترین یاوران

در طول تاریخ، بهترین یاران پیامبران و مردان الهی، جوانان بود ه اند؛ چنان چه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «اوصیکم بالشبان فانهم ارق افئده ان الله بعثنی بشیراً و نذیراً فحالفنی الشبان و خالفنی الشیوخ»؛ «شما را درباره جوانان سفارش می کنم. قلوب آن ها نرم و حق پذیر است. زمانی که خدا مرا به بشیری و نذیری مبعوث کرد، جوانان کمکم کردند و بزرگان با من مخالفت نمودند».

قرآن از اصحاب کهف با عنوان «جوان مرد» یاد می کند و این جوانان پاک دل را به جهت گرایش به حق، می ستاید: «...إِنَّهُمْ فِتْیَهُ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدی» (۱)؛ «آنان جوان مردانی بودند که به خدایشان ایمان آوردند و خدا بر هدایتشان افزود».

دلبستگی و تعلق کمتر به دنیا، صفا و صمیمیت، آزادگی و حریّت، حق خواهی و باطل ستیزی از ویژگی هایی است که جوانان را برای پـذیرش حق، مستعد نموده است. لـذا در طول تاریخ و در مقـاطع حسـاس، حضور چشم گیر و مؤثر جوانـان را شاهد هستیم.

۱- سوره کهف، آیه ۱۳.

هٔ شام بن حکم (متکلم جوان و اندیشمند) و حنظله غسیل الملائکه از جمله جوانان نمونه صدر اسلام و علی اکبر علیه السلام و وهب از جمله جوانان غیور عرصه کربلا هستند که هر کدام از آنان، الگوی تمام عیاری برای جوانان محسوب می شوند.

در زمان ظهور نیز بیشتر سپاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را جوانان تشکیل می دهند: «أَصْ حَابُ الْمَهْدِیِّ شَبَابٌ لَا كُهُولٌ فِيهِمْ إِلَّا مِثْلَ كُحْ لِ الْعَيْنِ وَ الْمِلْحِ فِی الزَّادِ وَ أَقَلُّ الزَّادِ الْمِلْحُ» (۱)؛ «یاران مهدی، جوان هستند. در میانشان کهنسالی نیست مگر مانند سرمه در چشم و نمک در غذا؛ و در طعام، کمتر از هر ماده دیگر، نمک آن است».

البته لازم به تذکر است که این، به معنای عدم حضور بزرگ سالان در سپاه حضرت نیست؛ چنان چه در عرصه کربلا نیز افراد کهن سالی چون حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه، حضور فعال و مؤثری داشتند.

یکی از درس های مهم عاشورا به جوانان، طی کردن راه حقیقی تکامل است؛ چراکه ریاضت های منفی و سیر و سلوک های غیر شرعی نه تنها راه رسیدن به کمال و قرب نیست؛ بلکه انسان را از آن دور می کند.

على اكبر عليه السلام - جوان برومنـد امـام حسـين عليه السـلام - با وجود قلّت سن، از جمله كسانى است كه به كمال رسـيده است. وي، در روز عاشورا -كه

١- بحارالأنوار، ج٥٢، ص٣٣٣.

امام حسین علیه السلام به یاران، بشارت بهشت می داد و از اشتیاق و انتظار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ملاقات آنان خبر می داد به فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (امام حسین علیه السلام) بشارت می دهد که: «یَا أَبْتَاهْ عَلَیْکُ السلام هَذَا جَدِّی رَسُولُ اللَّهِ یُقْرِئُکَ السلام وَ یَقُولُ عَجِّلِ الْقَدُومَ عَلَیْنَا» (۱)؛ «پدرم، خداحافظ. این جدّم رسول خداست که به تو سلام می رساند و می گوید بشتاب».

رمز این مقام رفیع را باید در سخنان امام حسین علیه السلام در خطاب با فرزندش، علی اکبر علیه السلام، یافت؛ آن زمان که او را برای رفتن به میدان، بدرقه نمود و فرمود: «اللهم اشهد فقد برز إلیهم غلام أشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک ص و کنا إذا اشتقنا إلی نبیک نظرنا إلیه» (۲)؛ «خدایا شاهد باش که کسی به سوی آنان راهی است که شبیه ترین فرد از نظر چهره و رفتار و سخن گفتن به رسول خداست و ما هرگاه مشتاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شدیم به او می نگریستیم».

پس تأسى و اقتدا به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرد را به اوج تكامل مى رساند؛ نه رياضت ها و اعمال ديگر و اين، براى جوانان منتظر درس مهمى است.

١- بحارالأنوار، ج٢٥، ص٢٥.

٢- اللهوف، ص١١٢.

١٠. درس هايي از حضرت اباالفضل عليه السلام

یکی از شخصیت های با عظمت عاشورا، حضرت عباس علیه السلام است. توجه به متن زیارت ایشان -که ابوحمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است- نکات بسیار عمیقی را برای منتظران عاشورایی مکشوف می کنید که به برخی از آنان اشاره می کنیم:

بصیرت: «وَ أَنَّكُ مَضَیْتَ عَلَى بَصِیرَهٍ مِنْ أَمْرِك» (۱)؛ « تو در حالی از دنیا رفتی كه نسبت به آن چه انجام می دادی بصیرت داشتی».

امام سجاد علیه السلام نیز در وصف حضرت عباس علیه السلام می فرمایند: «کان عمنا العباس نافذ البصیره صلب ایمان» (۲)بصیر یعنی دارای علم و فکر و نفوذ، و بصیرت یعنی معرفت به امام؛ شناخت دشمن و شناخت وظیفه. کسب این ویژگی برای همگی منتظران، ضروری و لازم است تا در سایه آن، وظیفه خود را بشناسند و راهکارهای مقابله با دشمن را بدانند.

نصيحت: «أَشْهَدُ أَنَّكُ قَدْ بَالَغْتَ فِي النَّصِيحَه». (٣) «تو با تمام توان، خيرخواه [امام] بودي».

نصیحت یعنی خیرخواهی و دلسوزی. حضرت اباالفضل علیه السلام دل سوز و خیرخواه دین و امام خود بود. منتظران نیز به تأسی او بایستی رفتار

١- تهذيب الأحكام، ج٤، ص٥٥.

٢- تنقيح المقال، به نقل از: سخنان حسين بن على عليه السلام، از مدينه تا كربلا، محمدصادق نجمى، ص٢٣٩.

٣- تهذيب الأحكام، ج٤، ص٥٥.

خود را به گونه ای تنظیم کنند که به نفع دین و امام خود باشد.

٣. صداقت: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَ الصِّدِّيقُ الْمُوَاسِي» (١)؛ «سلام بر تو اى عبد صالح و باصداقت».

قرآن، صادقان را اين گونه معرفى مى كند: «لَيْسَ الْعِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِيَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَكِنَّ الْعِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّنَ وَ آتَى الْمالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبِي وَ الْيَتامِي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي النَّوْمِ الْمَرْفِي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي اللَّهُ وَ النَّعِينَ وَ آتَى الْمُوفُونَ بِعَهْ لِهِمْ إِذَا عَاهَ دُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولِئِكَ الَّذِينَ الرَّقَامَ النَّاسِ أُولِئِكَ الَّذِينَ صَدَاقَت، داشتن ايمان و عمل صالح است.

١١. زنان، عاشورا، قيام قائم

در طول تاریخ، زنان، همواره در کنار مردان درخشیده اند. قرآن \_ که ارزش را به تقوا می داند و جنسیت را در آن دخیل نمی کند \_ از زنان بزرگواری مانند مریم، آسیه (همسر فرعون) و... نام برده و از آنان به نیکی یاد کرده است.

مکتب اسلام، علاوه بر مردان بزرگ و بی نظیری چون پیامبر

١- بحارالأنوار، ج ٩٨، ص ٣٥٤.

۲ – سوره بقره، آیه ۱۷۷.

اسلام صلى الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام، زنان برجسته اى را نيز تربيت نموده است كه بارزترين آن ها، حضرت زهرا عليها السلام مى باشد كه در همه ادوار، الكوى مردان و زنان است.

در ماجرای قیام امام حسین علیه السلام نیز، زنان، نقش مؤثری داشتند. طوعه - که با پناه دادن به مسلم بن عقیل، در تاریخ، نام نیکی از خود به جای گذارد - و همسر زهیر بن قین - که با تشجیع او، زهیر به کاروان شهدای کربلا پیوست - از جمله زنانی هستند که قبل از واقعه عاشورا نقش آفرینی کردند. مادر عبدالله بن عمیر - که حتی پس از شهادت فرزند خود، قصد داشت به میدان برود و با دشمنان بجنگد - نیز از زنان برجسته واقعه عاشوراست و بالاخره، حضرت زینب علیها السلام که ستاره درخشان این آسمان است و با خطابه خود، مردمانِ جاهلِ غرق در دنیا را از خوابِ غفلت بیدار کرد و انحرافات دستگاه اموی را رسوا ساخت.

در زمان ظهور نیز، علاوه بر زنانی که جزو یاران مخصوص حضرت ولیّ عصر هستند، زنان بزرگ منزلتی رجوع خواهند کرد که از جمله آن ها صیانه ماشطه، آرایش گرِ دستگاه فرعون است که موحّد بود و بر عقیده خود نیز به شهادت رسید. سمیّه نیز از دیگر زنانی است که در زمان رجعت، به دنیا بازخواهد گشت.

امروزه مع الاسف، جایگاه زنان، اهمیت نقش مادری و تربیت نسل منتظر، کمرنگ شده است؛ در حالی که روایات، بهشت را زیر قدوم مادران می داند و مردان بزرگ، همواره مدیون مادرانی اندکه آن ها را پرورش داده اند.

١٢. انتظار، عاشورا و انقلاب

الف) تأثیر پذیری انقلاب اسلامی ایران از عاشورا

چنان که دشمنان نیز اعتراف نمود ه اند، یکی از ریشه های اصلی انقلاب اسلامی، قیام باعظمت امام حسین علیه السلام است. شهادت طلبی، عزت خواهی و دوری از ذلت، از جمله عناصر انقلاب اسلامی ایران است که از عاشورا، وام گرفته شده است و این حقیقت را با مراجعه به شعارهای زمان انقلاب، به خوبی می توان مشاهده کرد.

فرهنگ شهادت در میدان های متفاوت انقلاب و سال های دفاع مقدس، به بهترین شکل، جامعه را هدایت نمود. مردان و زنانی که با تأسی از حماسه عاشورا به میدان رزم و جهاد آمدند و آنانی که عزیزان خود را تقدیم این راه کردند، همه متأثر از قیام امام حسین علیه السلام بودند.

این مسأله، به قدری وضوح دارد که بیگانگان و حتی دشمنان نیز به آن پی برده اند؛ چنان چه رامسفلد (وزیر دفاع پیشین آمریکا) تصریح کرده است که مقاومت فلسطین، حاصل مقاومت لبنان و مقاومت لبنان، حاصل انقلاب ایران است و آن، نتیجه قیام حسین بن علی علیه السلام در ۱۴۰۰ سالِ پیش است. (۱)

۱- به نقل از: انقلاب اسلامی؛ نقطه عطفی در تاریخ، حمید دهقان، ص۵۳.

تأثیر پذیری انقلاب اسلامی ایران از انتظار

نقش نهضت انتظار در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی، موضوعی است که به جهت وضوح و روشنی آن، جای انکار ندارد. تبیین چیستی انتظار صحیح، اهمیت انتظار فرج و زمینه سازی برای ظهور، مطالبی است که در سخنان بنیان گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمه الله و شعارهای انقلاب، کاملاً مشهود است. امام راحل رحمه الله بارها ابراز امیدواری کرده بود که این نهضت به انقلاب جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف متصل گردد. ایشان می فرمود: «انقلاب مردم ایران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهانِ اسلام به پرچم داری حضرت حجت – ارواحنا فداه – است»؛ (۱) «ما به یاری خدا، راه را برای ظهور منجی، مصلح کل و امامت مطلق امام زمان – ارواحنا فداه – هموار می کنیم». (۲)

مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود بارها به این موضوع اشاره کرده اند و به صراحت فرموده اند: «... اولین قدم برای حاکمیت اسلام و برای نزدیک شدن ملت های مسلمان به عهد ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، به وسیله امت ایران برداشته شده است». (۳)

ایشان، هم چنین، در جایی دیگر فرموده اند: «انقلاب ما در راه آن هدفی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای تأمین آن هدف، مبعوث و ظاهر می شود،

۱ - ولايت فقيه، ص ٣٠.

۲- صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۰۸.

۳- سخنرانی قم، ۳۰/۱۱/۷۰.

یک مقدمه لازم و یک گام بزرگ بوده ]است[. ما اگر این گام بزرگ را بر نمی داشتیم، یقیناً ظهور ولیّ عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به عقب می افتاد. شما مردم ایران و شما مادران شهیدداده و پدران داغ دار و افرادی که در طول این مبارزه، زحمت کشیده اید، بدانید و شما ای امام بزرگوار امّت، بدانید - که بهتر از ما می دانید - شما موجب پیشرفت حرکت انسانیت به سوی سرمنزل تاریخ و موجب تسریع در ظهور ولیّ عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شدید. شما یک قدم، این بار را به منزل نزدیک تر کردید». (۱)

ولا یت فقیه که انقلاب اسلامی بر پایه آن، بنا شده است علاوه بر پشتوانه های عقلانی و منطقی، از روایاتی نشأت گرفته است که لزوم رجوع به نوّاب عام را در دوران غیبت کبری، مطرح کرده اند. لذا جمهوری اسلامی ایران، از این منظر، کاملاً به مبحث مهدویت و انتظار، گره خورده است.

تذكر: درس ها و هشدارها

۱. جایگاه خواص

بزرگان و خواص جامعه، به میزان اهمیت نقشی که بر عهده دارند، می توانند اثرات منفی و مثبتی را در جامعه به جای گذارند؛ لذا می بایست مراقب رفتار و عملکردهای خود باشند. دنیاگرایی خواص- شبیه آن چه برای طلحه و زبیر در آغاز حکومت حضرت امیر علیه السلام، و

١- خطبه نماز جمعه، ٩/٤/٥٩.

شریح قاضی در جریان عاشورا اتفاق افتاد- خطری است که همیشه باید نگران آن بود.

#### ۲. عبودیت

مسأله بندگی خدا و تقوا و اخلاص، موضوع بسیار مهمی است که نبود آن، سرمنشأ فتنه ها و طغیان گری هاست. تاریخ فراموش نکرده است که عمر سعد، در روز عاشورا به دنبال کسب جایگاه و منزلت دنیوی، با انداختن اولین تیر به سوی اردوگاه حسینی گفت: «اشهدوا لی عند الأمیر انی اول من رمی» (۱)؛ « نزد ابن زیاد شهادت دهید که من اولین نفری بودم که تیر انداختم».

اگر رضایت الهی هدف باشد، انسان در مقابل طواغیت، سر خم نمی کند. امروز نیز اگر مردم و به ویژه، مسئولین جوامع اسلامی، رضایت الهی را هدف بدانند، نه تحسین و تشویق ها و نه توهین ها و تهدیدات داخلی و خارجی، آنان را از انجام وظیفه باز نمی دارد.

## ٣. كوشش خستگي نايذير

حفظ انقلاب، بدون کوشش و تلاش ممکن نیست و زمینه سازی برای ظهور نیز بدون فعالیت مجدانه، تحقق نمی پذیرد. منتظران واقعی، کسانی اند که شب و روز در راه تحقق اهداف الهی خود تلاش

۱- سید بن طاووس، لهوف، ص۱۰۰.

مي كنند: «الدُّعَاهُ إلَى دِينِ اللَّهِ سِرَّاً وَ جَهْراً» (١).

۴. اطاعت از رهبری و ولایت فقیه

همه امت و به ویژه خواص، بایستی به رهبری اعتماد نموده و در اطاعت و پیروی از علماء و خاصه، ولیّ فقیه کوشا باشند و بدانند که بی توجهی ها و کارشکنی ها، نتیجه ای جز تفرقه و شکست ندارد.

گرچه هیچ شخصیتی - هر چند با عظمت - با اهل بیت علیهم السلام و مقام رفیع آنان، قابل مقایسه نیست (۲)؛ لیک حوادث زمان آنان می تواند برای عصر ما نیز، عبرت و درس باشد. عدم اطاعت و اعتماد مردم نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام و تحمیل ماجرای حکمیت بر ایشان، تنها گذاردن امام حسن و امام حسین علیهما السلام و حوادث بسیار دیگر که عواقب و نتایج تلخی به همراه داشتند، برای همه امت ها و مردمان همه اعصار، به ویژه منتظران دوران غیبت، حاوی نکات مهمی است که غفلت از آن، به تکرار نتایج تلخ آن حوادث، خواهد انجامید.

گرچه امروز، ما از حکومت ظاهری و ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف محروم هستیم؛ اما بی گمان، در قبال نائب او وظایفی داریم که اطاعت و اعتماد، از جمله آن ها است.

۱ – احتجاج، ج۲، ص۳۱۷.

٢- «لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ ص مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهِ أَحَدُّ وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَدا»؛ نهج البلاغه، ص ٤٧.

۵. عدم غفلت

حضرت علی علیه السلام فرموده اند: «مَنْ نَامَ لَمْ یُنَمْ عَنْه» (۱)؛ «اگر از دشمن غلفت کنید، دشمن از شما غفلت نخواهد کرد». مقام معظم رهبری نیز این گونه به این حقیقت اشاره کرده اند: «هیچ کس را به خاطر غفلت، ستایش نمی کنند». غفلت از دشمن و عملکردهای او، هیچ گاه ستودنی نیست و نتیجه ای جز هزیمت و شکست ندارد.

١- نهج البلاغه، ص ٤٥٢.

## راه سبز و سرخ

### حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا فؤاديان

حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا فؤاديان (١)

مقدمه

در این عالم، به جهت نظمی که خداوند متعال در آن قرار داده است، بین همه اجزاء و افراد، ارتباط و پیوند تنگاتنگی وجود دارد که اساسی ترین پیوند، میان ذوات مقدس معصومین علیهم السلام با تمام هستی، از ابتدا ی خلقت تا پایان تاریخ است. در این میان، ارتباط ناگسستنی امام حسین علیه السلام و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ارتباطی شگرفت و پرمعناست. میان این دو امام، راز و رمزی است که یاد و نام آنان را همیشه در کنار هم، نگاه داشته است.

دراین راستا به جلوه هایی از ارتباطات میان این دو امام همام، می پردازیم:

۱- محقق و يژوهشگر عرصه مهدويت.

الف: قر آن

١. امام حسين عليه السلام از نگاه امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

در روایتی از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اولین آیه از سوره حضرت مریم (۱) علیها السلام، به امام حسین علیه السلام تأویل شده است: «"کاف" اسم کربلای "هاء" رمز شهادت عترت طاهره، "یاء" نام یزید، قاتل حسین علیه السلام، "عین" اشاره به عطش و "صاد" نشان صبر حسین علیه السلام است» (۲)

۲. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، از نگاه امام حسین علیه السلام

امام حسین علیه السلام، درباره آیه ۳ سوره شمس (۳) فرمود: «مقصود از روز، قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف است که زمین را پر از قسط و عدل کند» (۴)

در حقیقت، تشبیه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به روز، از آن جهت است که جامعه کنونی انسان ها به جهت نداشتن عبودیت کامل و همه جانبه، همانند شب، در ظلمت است تا زمانی که در دولت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، حیات بشر در همه ابعاد، شکوفا شود؛ سیاهی ها و تباهی ها از بین بروند و جهان به نور ایشان، منور گردد.

۱- «کهیعص».

٢- كمال الدين، ج ٢، ص ٤٢٠.

٣- ﴿ وَ النَّهارِ إِذَا جَلَّاها ﴾؛ ﴿ قسم به روز، هنگامی که جهان را روشن سازد﴾.

۴- تفسیر فرات کوفی، ص ۲۱۲.

٣. امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف و امام حسين عليه السلام

خداونـد متعال در آیه ۳۳ سوره اسراء می فرمایـد: «وَلَمَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَـدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطَانَاً فَلَا يُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً»؛ «كسـی كه خداونـد، خونش را حرام شـمرده، به قتل نرسانیـد، مگر به حق؛ و آن كسـی كه مظلوم كشته شده، برای ولیش، سلطه (حق قصاص) قرار دادیم؛ اما در قتل اسراف نمی كند، چرا كه او مورد حمایت است».

امام باقر علیه السلام در تأویل این آیه شریفه، فرموده اند: «او حسین بن علی علیهما السلام است که مظلوم کشته شد و ما اولیای او هستیم و قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ما چون قیام کند، در طلب انتقام خون او برآید» (۱).

ب: روایات

١. امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، فرزند امام حسين عليه السلام

در بیش از سی صد روایت، به این نکته اشاره شده است که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، نهمین فرزند امام حسین علیه السلام است. نکته قابل توجه، آن است که در بیشتر احادیثی که از وجود مقدّس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده، با عناوینی چون: «از تبار پسرم، حسین»، «از نسل این پسرم» و «نهمین فرزند پسرم حسین» از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یاد شده

۱- تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۲۹۰.

#### است. (۱)

خود امام حسین علیه السلام نیز، در ضمن روایتی، این چنین به این حقیقت اشاره فرموده است: «قائم این امت، نهمین فرزند من است. او صاحب غیبت است و کسی است که میراثش را در حیاتش تقسیم می کنند» (۲).

ایشان، هم چنین در جای دیگری فرموده است: «رسول خدا صلی الله علیه و آله در بشارتی به من فرمود: "تو امام، پسر امام و پدر ائمه هستی و نُه فرزند تو، ائمه ابرار و معصوم و امین اند و نهمین آنان، مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است که دنیا را در آخر الزمان، پر از عدل و قسط می کند... "» (۳).

امام علی علیه السلام نیز در کلامی به فرزندش امام حسین علیه السلام می فرماید: «امیر بزرگان، نابودکننده کافران، سلطانی که همه، آرزوی او را دارند و عقل ها در زمان غیبتش سرگردان می شود، نهمین فرزند تو است. او بین رکن و مقام، بر همه جای زمین و بر همه انسان ها و جنّیان ظاهر می شود. خوشا به حال افراد مؤمنی که زمان او را درک کنند؛ ملحق به او شوند و شاهد حکومت و ملاقات کننده یارانش باشند» (۴).

۱- یاد مهدی، محمد خادمی شیرازی، ص ۱۶ و ص ۱۳۲.

٢- كمال الدين، ج ١، ص ٣١٧؛ اثبات الهداه، ج ٤، ص ٣٩٧؛ بحارالانوار، ج ١٥، ص ١٣۴.

٣- كفايه الأثر، ص ١٤٧.

۴- منتخب الاـثر، ف۶، ب۱۰، ص۵۷۸، ح۲. (در روایت دیگری نیز امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسین علیه السلام می فرماید: «ای حسین! نهمین فرزند تو، قائم به حق و ظاهر کننده دین و گسترده کننده عدالت است». کمال الدین، ج۱، ص۴۶، ب۲۶، ح۱۶؛ معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ج۳، ص۶۶.

٢. القاب امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از زبان امام حسين عليه السلام

عیسی الخشاب می گوید: «از محضر امام حسین علیه السلام سؤال شد که آیا شما صاحب این امر هستید؟ آن حضرت فرمود: "نه؛ بلکه صاحب این امر، کسی است که از میان مردم کناره گیری می کند و خون پدرش بر زمین می ماند و کنیه او کنیه عمویش خواهد بود"» (۱).

٣. توصيف امام حسين عليه السلام از زبان امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، در ضمن زیارتی موسوم به «زیارت ناحیه» (۲)، خطاب به امام حسین علیه السلام، چنین می فرماید: «کُنْتَ رَبِیعَ الْأَیْتَامِ وَ عِصْمَهَ الْأَنَامِ وَ عِزَّ الْإِسْلَامِ وَ مَعْدِنَ الْأَحْكَامِ وَ حَلِیفَ الْإِنْعَامِ سَالِكاً فِی طَرِیقَهِ جَدِّکَ وَ الله عَلَى ا

۱- كمال الدين، ج ١،، ب ٣٠، ص ٣١٨، ح٥؛ اثبات الهداه، ج ٤، ص ٣٩٧؛ بحارالانوار، ج ٥١، ص ١٣٣.

۲- درباره این زیارت، مقاله ای از همین قلم، در صفحه ۲۳۶ کتاب «نینوا و انتظار، تأملی نو» ذکر گردیده است.

٣- بحارالانوار، ج ١٠١، ص ٢٣٩، ح ٣٨.

هم چنین ایشان، در ادامه، فرموده است: «کُنْتَ لِلرَّسُولِ وَلَداً وَ لِلْقُرْآنِ سَنَداً وَ لِلْأُمَّهِ عَضُداً وَ فِى الطَّاعَهِ مُجْتَهِداً حَافِظاً لِلْعَهْدِ وَ السُّجُودِ زَاهِداً فِى الدُّنْيَا زُهْدَ الرَّاحِلِ عَنْهَا نَاظِراً إِلَيْهَا بِعَيْنِ الْمُشْتَوْحِشِ مِنْهَا» (1)؛ «تو، براى رسول خدا، فرزند و براى قرآن، سند و براى امت، بازويى پرتوان بودى. در طاعت خدا، تلاش گر و نسبت به عهد و پیمان، حافظ و مراقب بودى. از راه فاسقان سر برمى تافتى. آه مى كشيدى؛ آه كسى كه به رنج و زحمت افتاده است. ركوع و سجود تو، طولانى بود و مانند كسى كه از دنیا رخت بركشیده است، زاهد و پارسا بودى و با دیده وحشت زده به دنیا نگاه مى كردى».

## ۴. قائم و عاشورا

«قائم» از القاب مشهور حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه الشريف مى باشد كه در غالب احاديثى كه از معصومين عليهم السلام درباره ايشان صدور يافته، وارد شده است. در وجه تسميه حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف به اين نام، رواياتى نقل شده كه از جمله آن، روايت امام صادق عليه السلام است. ايشان فرموده اند: «چون جريان شهادت امام حسين عليه السلام واقع شد، فرشتگان به در گاه الهى ناليدند و به خداوند عرض كردند: " بار خدايا! آيا با حسين عليه السلام كه انتخاب شده تو و فرزند پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم تو است، بايد اين چنين رفتار شود؟ "پس خداوند، شبح و سايه قائم عليه السلام را در

۱- بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۲۳۹، ح ۳۸.

حالت ایستاده، برای آن ها مجسم کرد و فرمود: "با این قائم از ستم کنندگان به حسین علیه السلام، انتقام خواهم گرفت"» (1).

امام محمد باقر علیه السلام نیز در جواب به ابوحمزه ثمالی که از علت اختصاص این لقب به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پرسیده بود، به همین مطلب اشاره فرمودند. (۲)

۵. غيبت حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، از نگاه امام حسين عليه السلام

درباره غیبت آخرین پیشوای بر حق، احادیث زیادی نقل شده که برخی از این روایات، از ناحیه امام سوم، صادر گشته است. از جمله آن که ایشان فرموده اند: «برای او [مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ] غیبتی است که در آن، برخی، از دین برمی گردند و برخی دیگر، بر آیین خود استوار می مانند و در این راه آزارها می بینند. به آنان گفته می شود: "اگر راستگو هستید، این وعده کی واقع خواهد شد؟" (۳) کسانی که بر این آزارها و تکذیب ها صبر کنند، همانند کسی هستند که شمشیر به دست گرفته و در پیشاپیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جهاد می کند» (۴).

با توجه به این حدیث شریف، مشخص می شود که آسیب های

۱- امالی شیخ طوسی، ج ۲، ص ۲۳۳.

۲- دلائل الامامه، طبری، ص ۲۳۹.

٣- ﴿ وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ﴾، سوره يونس، آيه ٤٨.

۴- كمال الدين، ج ١، ب٣٠، ص ٣١٧، ح٣؛ عيون الاخبار، ج ١، ص ١٨؛ بحارالانوار، ج ٥١، ص ١٣٣؛ معجم احاديث الامام المهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، ج٣، ص١٨٤.

سختی در این زمان، متوجه مسلمانان و شیعیان است که بارزترین آن، بی دینی و بد دینی است.

۶. بشارت ظهور از زبان امام حسين عليه السلام

سالار شهیدان در این زمینه می فرماید: «در خاندان ما، دوازده مهدی هستند که نخستین آنان، علی بن ابی طالب علیه السلام و آخرین آنان، نهمین فرزند من و امام قائم به حق است؛ خداوند، زمین مرده را به وسیله او زنده می کند و دین حق را بر تمام ادیان پیروز می گرداند...» (۱).

ایشان، هم چنین، در جایی دیگر فرموده اند: «اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را به قدری طولانی می فرماید تا آن که مردی از فرزندان من خروج نماید و زمین را پر از عدل و داد کند؛ هم چنان که پر از ظلم و جور شده بود. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این چنین شنیدم» (۲).

این بشارت ها، در طول تاریخ، همواره بارقه امیدی برای عاشقان و شیفتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام و سبب حیات، رشد، بالندگی، حرکت و تلاش بوده است.

١- كمال الدين، ج ١، ص ٣١٧؛ عيون الاخبار، ج ١، ص ١٨؛ بحار الانوار، ج ٥١، ص ١٣٣.

٢- كمال الدين، ج ١، ب ٣٠، ص ٣١٧، ح٤؛ معجم احاديث الأمام المهدى، ج١، ص١٥٧.

٧. دلداد كي حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف به امام حسين عليه السلام

فراهم نمودن شرایط و مقدمات ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و توفیق جنگیدن در رکاب آن بزرگوار، از موهبت های الهی است که نصیب عده ای از خواص می شود. در عظمت و شرافت خدمت گذاری و نصرت آن آستان بلند، همین بس که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز عاشق جد بزرگوار خود و مشتاق خدمت به او است. آن حضرت، در زیارت ناحیه مقدسه می فرماید: «فَلَئِنْ أَخَرَتْنِی الله هُورُ وَ عَاقَنِی عَنْ نُصْرَتِکَ الْمَقْدُورُ وَ لَمْ أَکُنْ لِمَنْ حَارَبَکَ مَصِ بَاحاً وَ مَسَاءً وَ لَأَبْکِیَنَ عَلَیْکَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً» (۱)؛ «اگر روزگار، مرا به تأخیر انداخت و مقدرات، مرا از یاری و نصرت تو در روز عاشورا باز داشت، اکنون، صبح و شام بر تو ندبه می کنم و به جای قطرات اشک، بر تو خون می گریم».

### ٨. عاشورا روز ظهور

برخی از روایات، روز ظهور را جمعه و برخی دیگر، شنبه، معرفی کرده اند. در صورت صحیح بودن سند این دسته روایات، می توان مضمون آن ها را این گونه جمع کرد که روز جمعه، روز «ظهور» و روز شنبه، روز «استقرار و تثبیت قیام حضرت و نابودی مخالفان» است. اما مهم، آن است که قیام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مصادف با روز شهادت

١- بحار الانوار، ج ٩٨، ص ٣٢٠.

سيدالشهداء عليه السلام واقع مي شود و اين مطلب، ما را به ارتباط ويژه صاحبان اين دو قيام، رهنمون مي سازد.

امام جعفر صادق علیه السلام در این باره می فرماید: «قائم- درود خدا بر او باد- در شب بیست و سوم ماه رمضان، به نام [شریفش] ندا می شود، و در روز عاشورا، روزی که حسین بن علی علیه السلام در آن کشته شد، قیام خواهد کرد» (۱)

امام محمد باقر علیه السلام نیز فرموده است: «گویا حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف را می بینم که روز عاشورا که روز شنبه است، بین رکن و مقام ایستاده و جبرئیل، پیش روی او ندا می کند: "بیعت برای خدا است". پس زمین را پر از عدل می کند؛ همان گونه که پر از ظلم و جور شده بود» (۲)

۹. عدالت مهدوی در کلام امام حسین علیه السلام

مهم ترین و بارزترین جلوه حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، عدالت می باشد. (۳) امام حسین علیه السلام در تعبیر زیبایی، گستردگی این عدالت را این گونه بیان می فرماید: «به هنگامی که قائم عدالت، قیام فرماید، وسعت عدلش،

۱- الغيبه، طوسى، ص ۲۷۴؛ بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۹۰؛ معجم احاديث الامام مهدى، ج٣، ص ٢٣٩.

۲- الغیبه، طوسی، ص ۲۷۴؛ کشف الغمه، ج ۳، ص ۲۵۲؛ بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۹۰؛ معجم احادیث الامام مهدی، ج۳، ص ۲۹۳.

۳- ر. ک: فصلنامه انتظار، ش۱۳ و ۱۴، ویژنامه «عدالت مهدوی».

نیکو کار و بدکار را فرا می گیرد» (۱).

١٠. ياد امام حسين عليه السلام نخستين كلام حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

اولین کلام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، متضمن یاد امام حسین علیه السلام می باشد. چنان چه محدث بزرگوار، شیخ علی یزدی حائری، نقل کرده است: «زمانی که قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند، ما بین رکن و مقام می ایستد و پنج ندا می دهد:

«ألا يا أهلَ الْعالَم أنا الإمامُ القائِمُ»؛ «اى جهانيان! من، امام قائم هستم».

«ألا يا أهلَ الْعالَم أنا الصَّمْصَامُ الْمُنْتَقَمِ»؛ «اى اهل عالم! من شمشير انتقام كيرنده هستم».

«ألا يا أهلَ الْعالَم إنَّ جَدِّى الْحُسَينَ قَتلُوهُ عَطْشاناً»؛ «اى اهل عالم! جدّ من، حسين عليه السلام را تشنه كام كشتند».

«ألا يا أهلَ الْعالَم إنَّ جَدِّى الْحُسَينَ طَرَحُوه عُرْياناً»؛ «اى اهل عالم، جدّ من، حسين عليه السلام را عريان روى خاك افكندند».

«ألا يا أهلَ الْعالَمِ إنَّ جَدِّى الْحُسَيِنَ سَحَقُوهُ عُدُواناً»؛ «اى جهانيان! حرمت جدّ من، حسين را از روى كينه توزى پايمال كردند». (٢)

۱- محاسن برقى، ج ۱، ص ۱۳۴، ح ۱۱۷؛ بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۹۰؛ معجم احاديث الامام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، ج ۳، ص ۱۸۱؛ موسوعه كلمات الامام حسين، ص ۵۳۸.

٢- الزام الناصب في اثبات الحجه الغائب، يزدى حائرى پور، ج ٢، ص ٢٨٢.

١١. حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف تكميل كننده سفر امام حسين عليه السلام

یکی از رابطه همای دقیق بین این دو امام همام علیه السلام و قیامشان، مرکز حکومت آن دو است. امام حسین علیه السلام از مکه به جانب کوفه رهسپار بود و شایمد با رسیدن به کوفه، ماننمد پدر بزرگوار خود، آن جا را مقرّ حکومت خویش قرار می داد؛ ولی سپاهیان یزید، راه را بر آن حضرت بستند و ایشان به ناچار در روز دوم محرّم، در کربلا منزل نمود.

اما زمانی که خورشید تاب ناک مکه ظهور کند، کوفه را به عنوان مقرّ حکومت خود، بر خواهد گزید. امام محمد باقر علیه السلام در این باره می فرماید: «مهدی قیام می کند و به سوی کوفه می رود و منزلش را آن جا قرار می دهد». (۱)

١٢. خون خواهي حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از قاتلان امام حسين عليه السلام

سالاً ر شهیدان به فرزندش امام سجاد علیه السلام فرمود: «سوگند به خدا؛ خون من از جوشش باز نمی ایستد تا این که خداوند، مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را برانگیزد. او به انتقام خون من، از منافقان فاسق و کافر، هفتاد هزار نفر را می کشد». (۲)

۱- قصص الانبیاء، راوندی، ص ۸۰؛ بحارالانوار، ج ۵۲؛ چشم اندازی به حکومت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص ۱۷۰.

۲- مناقب ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۸۵؛ بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۲۹۹؛ چشم اندازی به حکومت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص ۱۸۲؛ معجم احادیث الامام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ج ۳، ص ۱۸۲.

١٣. يارى كردن امام حسين عليه السلام، يارى كردن امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

یکی دیگر از جلوه های روشن ارتباط، بین این دو اختر تاب ناک آسمان ولایت و امامت، از فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استفاده می شود که یاری نمودن امام حسین علیه السلام را نصرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفی کرده اند. چنان چه، حضرت ابا عبدالله علیه السلام در شب عاشورا به اصحاب خود فرمود: «همانا جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: "فرزند من، حسین علیه السلام، در زمین کربلا، غریب و عطشان کشته می شود. پس کسی که او را یاری کند مرا و فرزند او، مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را یاری نموده است...» (۱).

١٤. فرشتگانِ ياور امام حسين عليه السلام، ياوران مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

یکی از ویژگی های قیام یوسف زهرا علیهما السلام برخورداری از نصرتِ فرشتگانی است که بر سر مزار حسین علیه السلام وقوف کرده اند. چنان چه امام رضا علیه السلام فرموده است: «همانا [در روز عاشورا] چهار هزار فرشته برای نصرت و یاری حسین علیه السلام به زمین فرود آمدند اما دیدند که حسین علیه السلام کشته شده است؛ از این رو، ژولیده و غبار آلود در نزد قبر آن حضرت، اقامت کردند و هم چنان هستند تا این که قائم، قیام کند و آنان با شعار «یا لثارات الحسین»، از یاوران آن حضرت باشند» (۲).

۱- معالى السبطين، ج ١، ص ٢٠٨؛ رياض القدس، ج ١، ص ٢٥٣؛ سحاب رحمت، ص ٣٤٢؛ الدمعه الساكبه، ص ٢٧١؛ ناسخ التواريخ، ج٢، ص ١٥٨؛ اسرار الشهاده، ص ٢٩٨؛ موسوعه كلمات الامام حسين عليه السلام، ص ٣٩٩.

٢- عيون اخبار الرضا، ج١، ص٢٣٣، ب٢٨، ح٨٥؛ معجم احاديث الامام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، ج٢، ص١٤٨.

١٥. شعار سپاه حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

در میان شعارهای لشگر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، به روشنی می توان یاد و خاطره امام حسین علیه السلام را مشاهده کرد.

علاوه بر انبوه روایات وارده که مؤید این مطلب هستند، در یکی از زیارات جامعه آمده است: «السَّلَامُ عَلَی الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْغَائِبِ عَنِ الْغُیُونِ وَ الْحَاضِرِ فِی الْأَفْکَارِ بَقِیّهِ الْأَخْیَارِ الْوَارِثِ ذَا الْفَقَارِ الَّذِی یَظْهَرُ فِی بَیْتِ اللَّهِ عَنِ الْغُیُونِ وَ الْحَاضِرِ فِی الْأَفْکَارِ بَقِیّهِ الْأَخْیَارِ الْوَارِثِ ذَا الْفَقَارِ اللَّهِ مِن الْغُیُونِ وَ الْحَاضِرِ فِی الْأَفْکَارِ بَقِیّهِ الْأَخْیَارِ الْوَارِثِ ذَا الْفَقَارِ الْقَائِمُ...» (۱) «سلام و درود بر امامی الْحَرَامِ ذِی الْأَسْیَتارِ وَ یُنَادِی بِشِیِ عَارِ یَا ثَارَاتِ الْحُسَیْنِ أَنَا الطَّالِبُ بِالْأَوْتَارِ أَنَا قَاصِمُ کُلِّ جَبَّارٍ الْقَائِمُ...» (۱) «سلام و درود بر امامی که از دیده ها و چشم ها، پنهان و در شهر ها و دل ها حاضر است؛ کسی که باقی مانده اخیار و خوبان و وارث شمشیر ذوالفقار است؛ آن بزرگواری که در بیت الله الحرام – که دارای پرده ها است – ظاهر می شود و به شعار «یا لثارات الحسین» ندا می کند و می فرماید: "منم مطالبه کننده خون های به ناحق ریخته. منم شکنند ه هر ستمگر جفا پیشه"».

ياران حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف نيز به پيروى از امامشان، شعار «يا لثارات الحسين» سر مى دهند.

١٤. حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف ويرانگر مساجد چهارگانه

امام محمد باقر علیه السلام فرموده اند: «كوفیان به جهت شادی از كشتن حسین علیه السلام، چهار مسجد ساختند: مسجد أشعَث، جَریر، سِماك و شَبَث

۱- مزار ابن مشهدی، ص۱۰۷؛ نجم الثاقب، ص ۴۶۹.

بن رِبعی» (۱)هم ایشان، در جای دیگری فرموده اند: «هنگامی که قائم ما قیام کند، چهار مسجد را در کوفه ویران می سازد...». (۲)

### ج. ادعیه و زیارات

بررسی ادعیه و زیارات مربوط به سیدالشهدا علیه السلام و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یکی از مواردی است که می تواند ما را به ارتباط وثیق و تنگاتنگ میان این دو نور پاک، رهنمون شود. در این قسمت، به نمونه هایی از این ادعیه و زیارات اشاره می شود:

١. ياد حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، در ميلاد امام حسين عليه السلام

در توقيع مبارك حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام براى قاسم بن علاء همدانى آمده است: «در روز تولد امام حسين عليه السلام اين دعا را بخوان: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْمَوْلُودِ فِى هَذَا الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اسْتِهْلَالِهِ وَ وِلَادَتِهِ بَكَتْهُ السَّمَاءُ وَ مَنْ عَلَيْهَا... الْمُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ أَنَّ الْمَأْئِمَّةَ مِنْ نَسْلِهِ وَ الشِّفَاءَ فِى تُرْبَتِهِ وَ الْفَوْزَ مَعَهُ فِى أَوْبَتِهِ وَ الْأَوْصِ عَنْ عَلَيْهِا... الْمُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ أَنَّ الْمَأْئِمَةَ مِنْ نَسْلِهِ وَ الشِّفَاءَ فِى تُرْبَتِهِ وَ الْفَوْزَ مَعَهُ فِى أَوْبَتِهِ وَ الْأَوْصِ عَنْ عَلَيْهِا أَنَّ الْمُأَوْمِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَا وَ عَلَيْتِهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالْمُعْرَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَقُولُ وَاللَّهُ وَالْمَا مُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

١- بحارالانوار، ج ٤٥، ص ١٨٩.

۲- من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ۵۳ و ٢٣٢؛ بحارالانوار، ج ۵۲، ص ٣٣٣؛ اثبات الهداه، ج ٣، ص ۵۱۷، ۵۶۶؛ الشيعه و الرجعه، ج ٢، ص ۴٠٠؛ ارشاد، ص ٣۶۵؛ روضه الواعظين، ج ٢، ص ٢٤۶.

٣- مصباح المتهجد، اليوم الثالث يوم ولد فيه الحسين عليه السلام، ص ٧٥٨؛ مفاتيح الجنان، اعمال روز سوم شعبان؛ اقبال، سيد على بن طاووس، ص ٩٨٩؛ شيعه و رجعت، ص ١٩٠.

مولود این روز می خوانم، کسی که پیش از به دنیا آمدنش، وعده و خبر شهادتش داده شد و آسمان و هر کس که در آن بود و زمین و هر کس بر روی آن بود، بر او گریه کرد... کسی که در عوض شهادتش، ائمه علیهم السلام از نسلش و شفا در تربتش قرار گرفت و زمانی که پس از سپری شدن دوران غیبت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف همراه با اوصیائی از عترتش رجوع می کند، فوز و رستگاری با اوست».

هم چنین، نقل شده است که در روز تولد امام حسین علیه السلام، جبرئیل امین، لوح نوشته ای را از طرف خداوند و به عنوان چشم روشنی، برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هدیه آورد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که نوشته های لوح را مطالعه کردند، فرمودند: «سزاوار نیست که این چشم روشنی به شخصی غیر از فاطمه زهرا علیها السلام سپرده شود».

اهمیت این صحیفه، به جهت آن است که در روز ولادت امام حسین علیه السلام نازل شده و شامل ذکر و یاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. (۱)

در این صحیفه، آن جا که نوبت به نام مقدّس امام حسین علیه السلام می رسد، آمده است: «...جَعَلْتُ کَلِمَتِیَ التَّامَّهَ مَعَهُ وَ الْحُجَّجَهَ الْبَالِغَهَ عِنْدَهُ...»؛ «کلمه تامه و حجت بالغه خود (امام زمان) را با حسین علیه السلام و نزد او قرار دادم» (۲).

١- با حسين عليه السلام تا مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، سيد مجتبى حسيني، ص ٢٣.

٢- بحارالانوار، ج ٣٤، ص ١٩١.

٢. ياد حسين عليه السلام، در ميلاد امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف

محدث بزرگوار، شیخ عباس قمی رحمه الله در مفاتیح الجنان آورده است: «با فضیلت ترین اعمال شب نیمه شعبان-که باعث آمرزش گناهان است- زیارت امام حسین علیه السلام می باشد. هر که می خواهد، روح صد و بیست و چهار هزار پیامبر با او مصافحه کند، امام حسین علیه السلام را در این روز زیارت کند» (۱)

٣.شب قدر و ياد امام حسين عليه السلام

شب قدر، شب امام زمان علیه السلام است؛ چرا که ملائکه و روح، بر آن حضرت، نازل شده و تقدیر امور را در اختیار او می گذارند.

شیخ عباس قمی می نویسد: «بدان که احادیث در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضان - خصوصاً شب اول و نیمه و آخر آن و به خصوص شب قدر - بسیار است» (۲)

از حضرت امام صادق علیه السلام نیز مروی است: «چون شب قدر فرا می رسد، منادی از آسمان هفتم و از بطن عرش ندا می کند که حق تعالی هر کسی را که به زیارت قبر حسین علیه السلام آمده، آمرزید».

۴.دعای ندبه و یاد امام حسین علیه السلام

یکی از دعاهای بسیار مهم و با ارزش در نزد شیعه، دعای ندبه است که عاشقان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، هر صبح جمعه دور هم گرد آمده و با

١- مفايتح الجنان، اعمال شب نيمه شعبان.

٢- مفايتح الجنان، اعمال ماه رمضان.

خواندن آن، با حضرتش تجدید عهد و پیمان می کنند. در بخش هایی از این دعا، به جد بزرگوار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سالار شهیدان اشاره می شود:

«أَيْنَ الْحَسَنُ و أَيْنَ الحُسَيْنُ أَيْنَ أَبناءُ الْحُسَينِ»؛ «حسن عليه السلام كجا است؟ حسين عليه السلام چه شد؟ فرزندان حسين كجايند و چه شدند؟».

«أَيْنَ الطَّالبُ بِدَم الْمَقتولِ بِكَربَلا؟»؛ «كجاست كسى كه طالب خون شهيد كربلاست؟»

۵.زیارت عاشورا و یاد مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

زیارت عاشورا- که از سوی امام محمد باقر علیه السلام، و در واقع از ناحیه خداوند متعال به شیعیان و شیفتگان، تعلیم داده شده است- دارای مضامین والایی است.

در یکی از قسمت های این زیارت، چنین آمده است: «ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله»؛ «همانا من از خداونـد، خون خواهی تو را در کنار امام یاری شـده- که از خاندان پیامبر صـلی الله علیه و آله است- می طلبم».

و در قسمتی دیگر از این زیارت نیز، چنین حاجتی خواسته می شود: «ان یرزقی طلب ثاری [کم] مع امام همدی [مهدی] ظاهر ناطق بالحق منکم».

۶.روز عاشورا و یاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

امام باقر علیه السلام فرمود: «یکدیگر را در روز عاشورا و در مصیبت امام

حسین علیه السلام تعزیت گویید و بگویید: «عَظَّمَ اللَّهُ أُجُورَنَا بِمُصَابِنَا بِالْحُسَرِیْنِ ع وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَأْرِهِ مَعَ وَلِیِّهِ وَ الْهِمَامِ الْهَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ »؛ «خداوند اجر ما و شما را در مصیبت حسین علیه السلام بزرگ گرداند و ما و شما را از کسانی قرار دهد که به همراه ولیّ امام حسین، مهدی آل محمد علیهم السلام، به خون خواهی او بر می خیزند». (1)

هم چنین در دعایی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است، می خوانیم: «أَللَّهُمَّ رَبَّ الْحُسَيْنِ اشْفِ صَدْرَ الْحُسَيْنِ وَ اطْلُبْ بِثَأْرِه ». (٢)

# ۷. حرم امام حسین علیه السلام و دعای فرج

از جمله اماکنی که در آن، دعا برای تعجیل فرج مؤکد است، بارگاه ملکوتی سالار شهیدان است. صاحب «مکیال المکارم» در این باره می نویسد: «هر گاه مؤمن در حرم امام حسین علیه السلام، انواع ظلم و مصیبتی که بر آن حضرت و خاندانش وارد آمده را یاد کند و بداند که خون خواه آن جناب و انتقام گیرنده از دشمنان و ستم کنندگان به او، مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، عقل و مودتش او را خواهند برانگیخت که برای تعجیل فرج و ظهور آن حضرت دعا نماید و با تضرع و زاری این امر را از درگاه الهی بخواهد».

۱- مصباح المتهجد، شيخ طوسى، المحرم و شرح زياره الحسين عليه السلام، ص ۷۱۳ و ۷۱۴؛ بحارالأنوار، ج.۹۸، ص ۲۹۰. ۲- بحارالأنوار، ج.۹۸، ص ۲۳۱.

٨. حقيقت انتظار در بارگاه امام حسين عليه السلام

در یکی از زیارت نامه های بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام، آمده است: «السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَکُنْ أَدُرَکْتُ نُصْرَتَکَ بِیَدِی فَهَا أَنَا ذَا وَافِدٌ إِلَیْکَ بِنُصْرَتِی قَدْ أَجَابَکَ قَلْبِی وَ سَمْعِی وَ بَصَیرِی وَ بَدَنِی وَ رَأْیِی وَ هَوَایَ عَلَی النَّه لِیمِ أَدُرَکْتُ نُصْرَتَکَ وَ الْخَلَفِ الْبَاقِی مِنْ بَعْدِکَ الْأَدِلَّاءِ عَلَی اللَّهِ مِنْ وُلْدِکَ فَنُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّهٌ حَتَّی یَحْکُم اللَّه بِأَمْرِهِ وَ هُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِین»؛ (۱) «درود بر تو ای فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر چه من، زمان شما را درک نکردم تا شما را با دستم نصرت کنم، اما اکنون با قلب، گوش، چشم، بدن، رأی و همه خواسته هایم، تسلیم امر شما هستم و در راه نصرت شما و جانشینان شما که راهنمایان به سوی خدا و از فرزندان شما می باشند – هستم. اکنون تمام نصرت و یاری من برای شما آماده است، تا هنگامی که خداوند اراده و حکم کند و او بهترین حاکمان است».

این فراز، معنا و مفهوم انتظار و کیفیت آمادگی برای ظهور امام زمان علیه السلام را روشن می سازد؛ چراکه همراه کردن جان و دل، عقل و سر، و رأی و خواسته ها در راه امام معصوم و مقدم داشتن او بر اراده و خواست خود، روح انتظار است.

١- تهذيب الاحكام، ج۶، ص٥٨.

د: تشرفات

در اینجا به ذکر دو نمونه از این تشرفات اشاره می شود:

١.عنايت حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف به مجالس ذكر امام حسين عليه السلام

علامه امینی رحمه الله در جلد اول کتاب «الغدیر» می گوید: «در میان اصحاب ما مشهور است که خواندن قصیده «ابن عَرَنْدَس» در هر مجلسی، موجب تشریف فرمایی حضرت بقیه الله - روحی له الفداه - به آن مجلس می شود.

خطیب بزرگ شیعه، مرحوم شیخ عبدالزهراء کعبی رحمه الله می گوید: «یک روز، بعد از ظهر، وارد صحن مطهر امام حسین علیه السلام شدم. شخصی در مقابل یکی از حجره های صحن شریف - که کتاب های مذهبی می فروخت و با من سابقه آشنایی داشت - مرا دید و گفت: «کتاب کوچکی دارم که به نظرم برای شما خوب باشد و در آن، اشعاری بسیار زیبا، مکتوب است. قیمت آن هم این است که یک بار آن را برایم بخوانی». کتاب را گرفتم و دیدم که کتاب مفید و سودمندی است؛ زیرا قصاید ابن عَرَنْدَس حلّی - که مدت ها دنبال آن می گشتم - در آن بود. در یکی از رواق ها نشستیم و من به خواندن آن اشعار برای کتاب فروش مشغول شدم و هر دو اشک می ریختیم که ناگهان سیدی از بزرگان عرب را دیدم که در برابرم ایستاده، به اشعار گوش می دهد و گریه می کند.

من، هم چنان به خواندن مشغول بودم تا به این ابیات رسیدم:

اَيُقْتَلُ ظَمْآناً حُسينٌ بِكُربلا

وَ فَى كُلِّ عُضوٍ مِن أَنَامِلِهِ بَحرٌ

وَ والدُّهُ السّاقي عَلَى الحَوض في غَدٍ

وَ فاطمَهُ ماءُ الفُراتِ لَها مَهرٌ

فَوا لَهفَ نَفسي لِلحُسين و ما جَني

عَلَيه غَداهَ الطَّفِّ في حَربِهِ الشِّمْرُ

\_ آیا حسین علیه السلام باید در کربلا تشنه به شهادت برسد، با آن که در هر انگشت او دریایی یافت می شود؟

\_ و با آن که پـدرش علی علیه السـلام در روز رسـتاخیز، مردم را از حوض کوثر سـیراب می کنـد و آب فرات، مهریه مادرش فاطمه علیها السلام است؟

\_ پس آه و فغان بر حسین علیه السلام و جنایت هایی که شمر در کربلا نسبت به حضرتش روا داشت.

شعر که به این جا رسید، گریه آن بزرگوار شدت گرفت. رو به ضریح امام حسین علیه السلام کرد و بیت «أ یقتل ظلمانا...» را تکرار نمود و همچون زن جوان مرده شروع به گریستن کرد. همین که اشعار را به پایان رساندم، دیگر آن بزرگوار را ندیدم. برای دیدن ایشان، از صحن خارج شدم تا شاید او را بیابم؛ ولی ایشان را پیدا نکردم و به هر کجا رو نمودم، اثری نیافتم. گویا از برابر چشمانم غایب شده بود. به یقین دانستم که ایشان،

حضرت حجت و امام منتظر عليه السلام بوده است». (١)

٢. سفارش حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف به زيارت عاشورا

محدث نوری، حکایت سید رشتی را چنین نقل می کند که: «حضرت به سید، دستور خواندن نافله (خصوصاً نافله شب)، زیارت جامعه و زیارت عاشورا را داد و بعد از آن فرمود: شما چرا نافله نمی خوانید؟ نافله، نافله، نافله! شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا! شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه، جامعه!». (۲)

خاتمه

دولت حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف و رجعت امام حسين عليه السلام

«رجعت»، مسأله ای است که در زمان ظهور، نمود پیدا می کند و در حقیقت حضرت ولی عصر علیه السلام، صاحب آن است. اولین امامی که در دولت کریمه، رجعت می کند، امام حسین علیه السلام است و ایشان همان کسی است که بعد از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، حاکم و امام حکومت می باشد.

چنان چه امام صادق علیه السلام در این باره فرموده اند: «اولین کسی که زمین به

۱- شیفتگان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ج ۳، ص ۱۷۲؛ ملاقات با امام عصر، ص ۳۱۵؛ عنایات حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به علما و طلاب، ص ۴۹۷؛ کلمه المختار، ج ۱، ص ۴۴۰.
 ۲- نجم الثاقب، ص ۶۰، مفاتیح الجنان بعد از زیارت جامعه.

رویش شکافته می شود و به دنیا برمی گردد، حسین بن علی علیه السلام است». (۱)

هم چنین از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است: «امام حسین علیه السلام در شب عاشورا به اصحابش فرمود: "شما را به بهشت بشارت باد. به خدا قسم که بعد از آن چه بر ما جاری می شود، تا زمانی که خدای تعالی بخواهد، مکث خواهیم کرد؛ بعد از آن، خداوند ما و شما را در هنگامی که قائم ما ظاهر شود، بیرون خواهد آورد و از ظالمین انتقام خواهد کشید و ما و شما آنان را در سلاسل و اغلال، و گرفتار به انواع عذاب و نکال مشاهده خواهیم کرد...» (۱).

امام حسین علیه السلام هم چنین در روز عاشورا، باز از رجعت خود سخن گفته و فرموده است: «من اولین کسی خواهم بود که زمین برای او شکافته می شود و رجعت می کند». (۳)

امام صادق علیه السلام نیز در تأویل آیه شریفه «ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمْ الْکَرَّهَ عَلَیْهِم» (۴)فرموده اند: «مقصود، زنده شدن دوباره امام حسین علیه السلام و هفتاد تن از اصحابش در عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است؛ در حالی که کلاه خودهایی طلایی بر سر دارند و به مردم، رجعت و زنده شدن دوباره حضرت

۱- بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۳۹؛ الزام الناصب، ج ۲، ص ۳۶۰؛ تفسير برهان، ج ۲، ص ۴۰۸؛ الايقاظ من الجمعه، ص ۳۶۰. ۲- گزيده كفايه المهتدى، ص ۱۰۵ و ۱۰۶، ح ۱۹.

٣- بحارالانوار، ج٣٥، ص ٨٠ و ج ٥٣، ص ٤٢؛ الايقاظ من الهجعه، ص ٣٥٢؛ فوز اكبر، ص ٣٤.

۴- سوره اسراء، آیه ۶.

حسين عليه السلام را اطلاع مي دهند تا مؤمنان به شک و شبهه نيفتند».

#### فرصت ها

شناختن پیوندها و ارتباطات میان قیام امام حسین علیه السلام و قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، فواید و فرصت هایی را پیش روی ما می گذارد که از جمله آن، این موارد است:

۱. به كمك اين شناخت، مي توان انديشيد و فرهنگ غني شيعه را تبيين و پالايش نمود.

۲. با توجه به مشابهت یاران هر دو قیام (نقش جوانان و زنان در هر دو دوره) و اشتراک اهداف هر دو نهضت، عرصه را برای حضور و ظهور امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف فراهم کرد.

۳. با توجه به مبحث «مدیریت تحول» می توان از نهضت امام حسین علیه السلام، برای بسط و تعمیق اندیشه انسان مدرنِ عصر غیبت، بهره جست و نگذاشت تکرار تاریخ، خاطره های تلخ و سیاه را استمرار بخشد.

#### عبرت ها

 ۱. همان طور که وضعیت نابسامان اجتماعی و سیاسی عصر امام حسین علیه السلام، منجر به شهادت غریبانه ایشان شد؛ امروز نیز وضعیت نامطلوب اجتماعی به طولانی شدن غیبت می انجامد.

۲- مردمی که حاضر به همکاری با حسین علیه السلام نشدند، انسان ها یی به ظاهر متدین بودند که نماز می خواندند، قرآن
 تلاوت می کردند، روزه می گرفتند و به حج می رفتند؛ اما عبادت هایشان خالی از روح ولایت

بود (۱) و به همین علت، وقتی امام زمانشان در هشتم ذی حجه، مکه را به سمت کوفه ترک کرد، آن ها به سوی منی و عرفات رفتند...

این مسئله، تهدیدی بسیار جمدی برای ما است؛ چراکه نبایمد از وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف غافل بود و سرگرم دنیا و یا حتی غرق در عبادت بدون ولایت شد.

۳. همان طور که انسان های زمان امام حسین علیه السلام در برابر وجدان تاریخ و در محکمه عدل خداوند متعال، محکوم و مجرم می باشند، امروز نیز کسانی که به استنصار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف لبیک نمی گویند، مقصر و مجرم اند.

### سخن پایانی

حضرت امام حسین علیه السلام در عالم مکاشفه، به یکی از بزرگان قم فرمودند: «... مهدی ما در عصر خویش مظلوم است. تا می توانید درباره او سخن بگویید و قلم فرسایی کنید. آن چه درباره او بگویید، درباره همه معصومان علیهم السلام خواهد بود؛ چراکه حضرات معصومین، همه در عصمت، ولایت و امامت، یکی هستند؛ اما چون عصر، عصر مهدی ماست، سزاوار است مطالب، درباره او گفته شود... باز تأکید می کنم که درباره مهدی ما زیاد سخن بگویید و بنویسید. بیش از آن چه نوشته و گفته شده، باید درباره اش نوشت و

۱- ر. ک: مقاله نگارنده، با عنوان «مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، روح حج»، فصلنامه انتظار، ش ۵.

گفت» (۱<u>)</u>

نتيجه

عاشورا، شور انتظار و شوق ظهور را مضاعف می کند؛ از این رو، عزاداران حسینی، با یک چشم بر مصائب اباعبدالله الحسین علیه السلام گریه می کنند و با چشم دیگر، افق ظهور را رصد می نمایند.

امروز بایـد بـا چشـمان اشـک بـار و بـا لبـان مترنم به دعای فرج، بیرق عزای حسـین علیه السـلام و پرچم سبز انتظار را به دوش گرفت و با یک دست، در رثای حسین علیه السلام، بر سر و سینه زد و با دست دیگر، رو به آسمان، برای ظهور، دعا نمود.

۱ - صحيفه مهديه، ص۵۹.

کی شود مهدی بیاید یا حسین

كربلا را او گشايد يا حسين

کی شود آوای تو از نای او

در کنار کعبه آید یا حسین

مى شود با يا لثارات الحسين

نهضتی برپا نماید یا حسین

کی شود گیرد ز دشمن انتقام

شعر پیروزی سراید یا حسین

کی شود آن روضه خوان خون جگر

سوز این دل را فزاید یا حسین (۱)

١- فراق مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف رثاى حسين عليه السلام، ص٢٥٢.

# عزّت در آینه عاشورا و انتظار

### حجت الاسلام و المسلمين روح الله شاكري زواردهي

حجت الاسلام و المسلمين روح الله شاكرى زواردهي (١)

مقدمه

عزت، یکی از عناصر مهم زندگی انسانی است و در دین مبین اسلام، جایگاه ویژه ای دارد. این مسئله نزد پیشوایان این مکتب نیز همواره مورد توجه بوده است؛ به گونه ای که حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام برای تحصیل آن و تحذیر از ذلت، حاضر به فداکردن جان خود و اهل بیت و اصحاب خویش شدند. این موضوع، هم چنین در انقلاب حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبلور خاصی دارد و یکی از پایه های اساسی این انقلاب، محسوب می شود.

در این نوشتار، تلاش بر آن است که جایگاه این مسئله، در این دو قیام الهی، بررسی و مقایسه گردد تا توشه ای باشـد برای انسان عصر

۱- محقق و يژوهشگر.

غیبت که به کربلای دیگری در پایان تاریخ، وعده داده شده است؛ به این امید که همگی ما مهدی یاور باشیم.

مفهوم عزت

عزت، در لغت، به معنای عظمت، بزر گواری، و ارجمندی است. (۱)

شیخ بهائی در این زمینه می فرماید:

عزت اندر عزت آمد ای فلان

توچه جویی ز اختلاط این و آن

گر تو خواهی عزت دنیا و دین

عزلتی از مردم دنیا گزین

راغب اصفهانی در مفردات، عزت را از ریشه «ارض عزار»، به معنای زمین سخت و نفوذناپذیر می داند؛ لذا عزت را به حالتی معنا می کند که نمی گذارد انسان شکست بخورد و مغلوب واقع شود. (۲)

علامه طباطبائی نیز در تفسیر آیه ۱۰ سوره فاطر، فرموده اند: «اصل در معنای عزت، «صلابت» است. اما از باب توسعه در استعمال، به کسی که قاهر است و مقهور نمی شود هم عزیز گفته اند؛ مانند: «یا أُیُّهَا الْعَزِیز» (۳)همچنین در معنای غلبه: «وَ عَزَیز» فی الْخِطاب» (۴) و قلّت و صعوبت منال: «وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِیز» (۵) و مطلق صعوبت و سختی:

۱- لغت نامه دهخدا، على اكبر دهخدا، ١٠/١٣٩٨٩.

٢- راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص٣٤٤.

٣- سوره يوسف، آيه ٨٨.

۴- «در سخنوری، بر من غالب آمده است»؛ سوره ص، آیه ۲۳،.

۵- «بی تردید قرآن کتابی شکست ناپذیر است»؛ سوره فصلت، آیه ۴۱.

«عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّم» (١) و به معناى غيرت و حميّت: «بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّهٍ وَ شِقاق» (٢) نيز آمده است» (٣).

حال که معنای لغوی کلمه «عزت» معلوم شد، می گوییم: عزّت به معنای اول، یعنی چیزی قاهر یا غالب شد. شکست ناپذیر، مختص به خدای عزوجل است؛ چون غیر از خدای عزوجل، تمام موجودات، در ذات، فقیر و در نفس، ذلیل هستند و مالک چیزی که نفعشان در آن باشد، نیستند؛ مگر آن که خدا به آن ها ترحّم کند و سهمی از عزت به ایشان بدهد؛ هم چنان که این نعمت را به مؤمنان ارزانی داشته است: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِين» (۴)؛ «عزت، خاص خدا و رسول او و مؤمنین است».

با این بیان روشن شد که آیه «مَنْ یُرِیدُ الْعِزَّهَ فَلِلَّهِ الْعِزَّهُ جَمِیعا»، بدین معناست که هر کس طالب عزّت است، باید آن را از خدای تعالی بخواهد؛ زیرا عزت، تماماً ملک خداست و هیچ موجودی غیر از او، بالذّات عزّت ندارد. در نتیجه به کار رفتن جمله «فلِلّهِ العزّهُ جمیعاً» در جزای شرط، از قبیل به کار بستن سبب به جای مسبّب است؛ چون علم به این که تمام عزّت ملک خدا است، «سبب» است و درخواست

۱- «به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار است»؛ سوره توبه، آیه ۱۲۸،

۲- «كافران در مقام غرور و سركشي و عداوت حق هستند»؛ سوره ص، آيه ۲.

٣- ترجمه الميزان، ج ١٧، ص:٢٨.

۴- سوره منافقون، آیه ۸.

عزت از خدا «مسبّب». اما در آیه به جای آن که بفرماید: «هر کس عزّت می خواهد، از خدا بخواهد»، جمله «از خدا بخواهد» را برداشته، و سبب آن را به جایش گذاشته است: «هر کس عزّت بخواهد، عزّت همه اش از خداست»؛ یعنی، به وسیله عبودیت -که آن هم حاصل نمی شود، مگر با داشتن ایمان و عمل صالح - عزّت را از خدا بخواهید. (۱)

عزت در نگاه قرآن و روایات

قرآن كريم، عزت را از خدا مى داند يعنى غير از ذات اقدس الهى، كسى به صفت عزت، توصيف نمى شود؛ مگر آن كه به جريان ولايت الهى وصل شود و در پرتو عزت خداوند، به عزت دست يابد: «وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ» (٢)؛ چراكه: «مَن كَانَ يُريدُ الْعِزَّهُ فَلِلَّهِ الْعِزَّهُ جَمِيعاً» (٣).

از این رو می توان گفت، حقیقت عزّت در درجه نخست، قدرتی است که در دل و جان انسان، ظاهر می شود و او را از خاکساری، تسلیم و سازش در برابر طاغیان و یاغیان باز می دارد. اساساً در فرهنگ قرآن، هر نوع ذلّت پذیری و خواری مردود شمرده شده و انسان را از پذیرفتن ظلم و ستم نهی کرده است. عزت، قدرتی است

۱- تفسير الميزان، علامه محمد حسين طباطبايي، ج ١٧، صص ٢٨ و ٢٧.

۲ – سوره منافقون، آیه ۸.

٣- سوره فاطر، آيه ١٠.

که با داشتن آن، انسان هرگز اسیر شهوات نمی شود،در برابر هوا و هوس سر فرود نمی آورد و به مرحله نفوذ ناپذیری در برابر «زر» و «زور» ارتقا می یابد. این قدرت، جز از «ایمان به خدا» و ارتباط با منبع اصلی قدرت و عزّت، نمی تواند سر چشمه بگیرد.

این، در مرحله فکر، عقیده، روح و جان بود؛ امّا در مرحله عمل، عزّت از اعمالی سرچشمه می گیرد که دارای ریشه صحیح و برنامه روشن و حساب شده باشد که آن را می توان، «عمل صالح» خواند.

پس ایمان و عمل صالح، به انسان، سربلندی و عظمت می دهد و به او، عزّت و شکست ناپذیری می بخشد.

ساحران دنیاپرست معاصر فرعون، نیرنگ های خود را به نام و عزّت او آغاز کردند: «قالُوا بِعِزَّهِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُون» (۱)؛ اما خیلی زود، از عصای چوپانی موسی علیه السلام شکست خوردند؛ ولی همان ها هنگامی که از زیر پرچم مذلّت بار فرعون بیرون آمدند و در سایه توحید قرار گرفتند و ایمان آوردند، چنان نیرومند و شکست ناپذیر شدند که سخت ترین تهدیدهای فرعون نیز در آن ها مؤثر نیفتاد. دست و پا و حتی جان خویش را عاشقانه در راه خدا دادند و شربت شهادت نوشیدند و با این عمل، نشان دادند که در برابر زر و زور، تسلیم نمی شوند و شکست ناپذیرند. تاریخ پرافتخار آنان، امروز برای ما یک

۱- «گفتند: به عزت فرعون، سوگند؛ ما پیروز خواهیم شد»؛ سوره شعراء، آیه ۴۴.

### درس آموزنده است. (۱)

در روایات ما بر عزت و عزت مندی انسان، بسیار تأکید شده است. برخی از روایات، عوامل عزت مندی و یا موجبات عزت را این گونه شمرده اند: انصاف داشتن، در دایره حق قرار گرفتن، عفو کردن، تواضع داشتن، نفس را ذلیل کردن، تعفف و پاکدامنی، توکل، شجاعت، حفاظت از زبان، فرو بردن خشم، بردباری نمودن، قناعت و... (۲)در این میان، دو مورد است که که انسان در پرتو آن ها می تواند به عزت واقعی دست یابد و در لسان روایات، بیشترین تأکید را به خود اختصاص داده اند:

### الف) اطاعت از خداوند

انس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که حضرت فرمود: «إِنَّ رَبَّکُمْ یَقُولُ کُلَّ یَوْمِ أَنَا الْعَزِیزُ فَمَنْ أَرَادَ عِزَّ النَّارَیْنِ فَلْیُطِعِ الْعَزِیزَ» (۳)؛ «پروردگار شما، همه روزه می فرماید: "من عزیز هستم و هر کس عزت دو جَهان را می خواهد باید از عزیز اطاعت کند"».

روايـاتى ديگر نيز بر اين مسئله دلالت دارنـد؛ هم چون: «مَنْ أَرَادَ عِزّاً بِلَا عَشِـيرَهٍ وَ غِنّى بِلَا مَالٍ وَ هَيْبَهً بِلَا سُـلْطَانٍ فَلْيَنْتَقِلْ مِنْ ذُلّ مَعْصيَه اللّه

۱- تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی، ج ۱۸، صص ۱۹۸ و ۱۹۷ (با کمی تصرف).

۲- میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج۶، صص ۲۹۴و ۲۹۳.

۳- میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج۶، ص ۲۹۰.

إِلَى عِزِّ طَاعَتِهِ» (1) و يا «إذا طَلَبتَ العِزَّ فَأُطْلُبُهُ بِالطَّاعَه» (٢) و...

## ب) قطع امید از مردم

امام صادق علیه السلام فرمودند: «از سفارشات لقمان به پسرش، این بود که اگر خواستی در دنیا به قله عزت، دست یابی، باید نسبت به آن چه در اختیار مردم است، چشم داشتی نداشته باشی و از آنان قطع امید کنی. اگر پیامبران و صدیقان به این مقامات رسیدند، به خاطر قطع طمع از مال مردم بود». (۳)

روشن شد که عزت به داشتن مال و ثروت، یا حسب و نسب، یا پست و مقام دنیائی، یا داشتن فرزندان و عمر طولانی و... نیست؛ بلکه عزت به طاعت خداوند و سر سپردن به ذات احدیت و قطع امید کردن از مردم و توکل به خداست؛ زیرا «مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه» (۴).

## نهضت عزّت آفرین حسینی

در روایات، از امام حسین علیه السلام به عنوان چراغ هدایت و کشتی نجات بشریت، نام برده شده است؛ زیرا او زیر بار ولایت و حاکمیت طاغوت نرفت و حاکمیت یزید را مصداق روشن ولایت شیطان دانست. آن

۱- میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج۶، ص ۲۹۰.

۲- میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج۶، ص۲۹۱.

۳- ميزان الحكمه، محمدي ري شهري، ج۶، ص٢٩٢.

۴- «هر که بر خدا تو کل کند، خدا او را کفایت خواهد کرد»؛ سوره طلاق، آیه ۳.

حضرت، دست بیعت به یزید نداد؛ زیرا هیچ گاه اسوه فضیلت و تقوا، نمی تواند در کنار جرثومه فسق و فجور قرار گیرد. امام علیه السلام لحظه ای آرام ننشست؛ زیرا وظیفه خود را در خروشیدن و فریاد بر آوردن علیه ظالم می دانست و می فرمود: «إنّی أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَی عَنِ الْمُنْكَر...». (۱)

او فرزنـد امیرالمؤمنین علیه السـلام بود که عزت خود را در بنـدگی خدا می دانست و بس: «کَفَی بِی عِزّاً أَنْ أَکُونَ لَکَ عَبْداً وَ کَفَی بِی فَخْراً أَنْ تَکُونَ لِی رَبّ<u>یا</u> » (۲)؛ «الهی در عزت من همین بس که بنده تو هسـتم و بر افتخارم همین بس که تو پروردگار منی».

لذا در برابر ستم و ستمكاران آرام نگرفت و بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام لحظه ای در برابر معاویه كوتاه نیامد.

اگرچه گاهی اوقات، حاکم دمشق، با لطایف الحیل به عوام فریبی دست می زد و به امام تقاضای همکاری می داد، ولی امام با جواب قاطع خود، توطئه را در نطفه خفه کرد. سیدالشهداء خطاب به معاویه بن ابی سفیان این گونه مرقوم فرمود: «إِنِّی لَا أَعْلَمُ فِثْنَهُ أَعْظَمَ عَلَی هَمِذِهِ الْمُقَهِ مِنْ وَلَایَتِکَ عَلَیْهَا وَ لَا أَعْلَمُ نَظَراً لِنَفْسِتی وَ لِتَدِینِی وَ لِأُمَّهِ مُحَمَّدٍ ص عَلَیْنَا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ أُجَاهِ تَدَکَ فَإِنْ فَعُلْتُ فَإِنْ قُرْبَهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِنْ تَرَكْتُهُ

۱ - ابن شهر آشوب، مناقب، ج ۳، ص ۲۴۱.

۲- ابن شهر آشوب، مناقب، ج۳، ص ۲۳۸۲.

فَإِنِّى أَشِيَتْغْفِرُ اللَّهَ لِذَنْبِى وَ أَسْأَلُهُ تَوْفِيقَهُ لِإِرْشَادِ أَمْرِى...» (1)؛ «همانا من فتنه اى بزرگتر از حكومت تو بر اين امت نمى شناسم و ديـدگاهى روشن تر از مبـارزه بـا تـو براى خـودم، دينم و امت محمـد صـلى الله عليه و آله و سـلم، نمى دانم. پس اگر بـا تو به مبارزه برخيزم، كارى است كه موجب قرب به خداى سبحان مى گردد و اگر مبارزه با تو را كنار گذاشته و تن به سازش دهم، بايد براى گناهم از حضرت احديت، طلب آمرزش كنم. از خداوند بزرگ مسئلت دارم كه توفيقش را رفيق راهم قرار دهد».

ایشان، به همراه برادر، دوران تلخ معاویه را به دلیل شرایط نامساعد برای قیام، تحمل نمود؛ اما در زمان یزید، اساس دین را در خطر دید و سکوت را در برابر فساد آشکار، جایز ندانست.لذا برای اصلاح به پا خواست و فرمود: «من بیم آن را دارم که حق به کلی فراموش شود و از بین برود» (۲).

لحظه لحظه حرکت امام حسین علیه السلام، درس بلند عزت و آزادگی و نهی از ذلت پذیری است و ما در صدد هستیم بخش هایی از جلوه های عزّت و آزادگی این نهضت را یادآور شویم.

یک. عزت در ادعیه امام حسین علیه السلام:

امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می فرمایند:

١- بحارالأنوار، ج ٤٤، ص ٢١٢.

٢- طبرسي، الاحتجاج، ج٢، ص٢٩٤.

«يَـا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِ-السُّمُوِّ وَ الرِّفْعَهِ وَ أَوْلِيَاؤُهُ بِعِزِّهِ يَعْتَزُّون» (۱)؛ «ای کسی که خود را به بلنـدی و والایی مخصوص می کند و دوستانش به عزّت او عزیز می شوند».

«يَا مَنْ دَعَوْتُهُ...ذَلِيلًا فَأَعَزَّنِي»؛ (٢) «اى كسى كه در حال ذلت و خوارى، او را خواندم و او عزتم بخشيد».

«يَا مَوْلَاي... - أَنْتَ الَّذِي أَعْزَزْت » (٣)؛ «اي مولاي من... تويي كه عزيز نمودي ».

دو. عزت در گفتار و رفتار امام حسین علیه السلام

۱. بعد از مرگ معاویه، یزید به استاندار مدینه، ولید بن عتبه، دستور داد از حسین بن علی علیه السلام بیعت بگیرد. وقتی ولید، امام علیه السلام را احضار و مسأله بیعت با یزید را مطرح کرد، حضرت فرمود: «مِثْلِی لَا یُبَایعُ مِثْلَه»؛ (۴) «شخصیتی هم چون من، با مرد فاسدی چون یزید، بیعت نمی کند».

١- مفاتيح الجنان، دعاى عرفه.

٢- مفاتيح الجنان، دعاى عرفه.

٣- مفايتح الجنان، دعاي عرفه.

۴- سیدبن طاووس، لهوف، ص ۱۹.

الْإِسْ لَمَامِ السلام إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّهُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِيدَ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّى رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ الْخِلَافَهُ مُحَرَّمَهٌ عَلَى آلِ أَبِى سُفْيَانَ» (1)؛ «هنگامى كه يزيد [فاسد و شارب الخمر] بر مردم مسلمان، حكومت نمايد بايد فاتحه اسلام را خواند! من از جدم رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم شنيدم كه فرمود: "حكومت بر آل ابى سفيان حرام است"».

۳. در مدینه، برخی افراد، زمانی که فهمیدند حضرت زیر بار بیعت نمی رود، از روی خیرخواهی به ایشان پیشنهاد سازش با یزید را دادند. یکی از این افراد «عُمر اَطرف» بود که علاقه فراوانی به امام حسین علیه السلام داشت و برای ایشان، احساس خطر می نمود.

حضرت در پاسخ او فرمود: «پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر کشته شدن خویش و هم چنین خبر کشته شدن مرا برای من نقل نمود و به من خبر داد که قبر من در نزدیکی قبر او قرار خواهد گرفت. آیا گمان می کنی من از چیزی که تو می دانی، بی اطلاع هستم؟ ولی به خدا قسم که من هیچ گاه به زیر بار ذلّت نخواهم رفت» (۲).

۴. از جمله افرادی که در مورد تصمیم امام علیه السلام، اظهار ترس و وحشت کرد، محمد حنفیّه بود. وی قصد داشت با سخنانی از روی محبت و دلسوزی، حضرت را از تصمیمی که گرفته بود، منصرف سازد. بر این

۱- سیدبن طاووس، لهوف، ص ۲۰.

٢- لهوف، سيد بن طاووس، ص ١٩.

اساس، به ایشان عرض کرد: «اگر تو هدف تیر بلا گردی، خون بهترین افراد امت بر زمین خواهد ریخت» و به حضرت سفارش کرد وارد شهرها نشود و راه دشت و بیابان را در پیش گیرد؛ اما حضرت اباعبدالله علیه السلام در جواب فرمود: «یَا أَخِی وَ اللَّهِ لَوْ لَمْ یَکُنْ مَلْحَیاً وَ لَما مَیْاًوًی لَمَا بَایَعْتُ یَزِیدَ بْنَ مُعَاوِیَه»؛ (۱) «برادرم! به خدا قسم؛ اگر در تمام دنیا هیچ پناهگاهی برای من نباشد، باز هم با یزید بیعت نخواهم کرد».

۵. امام حسین علیه السلام هنگام ورود به کربلا (روز دوم محرم سال ۹۶۱) برای اصحاب و اهل بیت خویش، خطبه ای ایراد نمود و در ضمن آن فرمود: «إِنِّی لَما أَرَی الْمَوْتَ إِلَّا سَ عَادَهً وَ الْحَيَاهَ مَعَ الظَّالِمِینَ إِلَّا بَرَما»؛ (۲) «در نظر من، مرگ چیزی جز سعادت نیست و زندگی با ستمکاران، برای من خسته کننده و ملال آور است».

۶. شهادت و مرگ سرخ، عزت می آفریند؛ لذا در روز عاشورا امام حسین علیه السلام از کشته شدن و تکه تکه گشتن نمی هراسید و حتی از این که بدنش زیر سمّ اسبان، پاره پاره شود و بدون غسل و کفن، بر زمین گرم کربلا بماند، ابائی نداشت؛ چرا که در مکتب حسینی: «مَوْتٌ فِی عِزِّ خَیْرٌ مِنْ حَیَاهٍ فِی ذُل»؛(۳) «مرگ با عزت، بهتر است از زندگی همراه

١- مقتل الحسين عليه السلام، خوارزمي، ج ١، ص ١٨٨.

٢- كشف الغمه، ج ٢، ص ٣٢.

٣- مناقب آل ابي طالب، ج ٢، ص ٩٨.

با ذلت و خواري».

٧. امام حسين عليه السلام در روز عاشورا به صراحت فرمود: «لَا وَ اللَّهِ لَا أُعْطِيكُمْ بِيَدِى إِعْطَاءَ الذَّلِيلِ وَ لَا أَفِرُ فِرَارَ الْعَبِيد» (١)؛
 «من هر گز دست ذلت به شما نمى دهم و مانند بردگان فرار نمى كنم».

 ۸. در روز عاشورا، آن هنگام که ابن زیاد پیشنهاد تسلیم شدن حضرت را مطرح کرد، امام علیه السلام، خطاب به کوفیان فرمود:

«أَلَا إِنَّ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ القله [السَّلَهِ ] وَ الذِّلَهِ وَ هَيْهَاتَ مِنّا الذّله يَأْبِى اللَّهُ ذَلِكَ وَ رَسُولُهُ وَ جُدُودٌ طَابَتْ وَ عُجُورٌ طَهُرَت» (٢)؛ «آن زنا زاده پسر زنا زاده، مرا بين دو امر مخير كرده است كه يا جنگ را بپذيرم و يا ذلت را. ذلت از ما دور باد. كسى كه در دامان پيامبر و على و فاطمه عليهم السلام پرورش يافته است، هرگز تن به ذلت و خوارى نمى دهد».

اگر پیکرم از تیغ دو صد پاره کنید

از شهر و دیار خویش آواره کنید

این دشت اگر زخون ما موج زند

هیهات که روی عجز نظاره کنید (۳)

٩. آن گاه که گرگ صفتان و کرکس های جبهه باطل به خیام آل الله

۱- حماسه حسینی، استاد مرتضی مطهری، ج ۲، ص ۱۸۷. (به نقل از: شیخ مفید، ارشاد، ص ۲۳۵).

٢- تحف العقول، ص ٢٧٥؛ با كمى تفاوت، بحارالانوار، ج ۴۵، ص ٨.

۳– عباس براتی پور.

هجوم آوردند، در آن لحظات پایانی و نفس گیر جدال بین حق و باطل، در آن هنگامه عصر که نامردی و بی عدالتی بیداد می کرد، ناگاه امام جبهه حق، به خروش آمد و چنان فریادی بر آورد که برای همیشه تاریخ، وجدان های بشری را بیدار کرد: «یَا شِیعَهَ آلِ أَبِی سُفْیَانَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دِینٌ وَ کُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَکُونُوا أَحْرَاراً فِی دُنْیَاکُمْ» (۱)؛ «ای پیروان آل ابی سفیان! اگر دین ندارید و از قیامت نمی هراسید، لااقل در دنیایتان آزادمرد باشید».

این جمله بسیار زیبای سید الشهدا علیه السلام، منشوری است برای همه جهانیان، در همه عصرها و نسل های آتی بشری.

سه. عزّت در شعارهای امام حسین علیه السلام

۱. امام علیه السلام هنگام نبرد، شعار آزادگی خود را این گونه می سرود:

«الْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْعَارِوَ الْعَارُ أَوْلَى مِنْ دُخُولِ النَّارِ » (٢)؛

«مرگ، نزد من از ننگ و ذلّت و پستی، بهتر، عزیزتر و محبوب تر است...».

به قول استاد شهید مطهری رحمه الله، این شعار را باید «شعار آزادی، شعار عزّت و شعار شرافت» نامید. (۳)

۲. اسوه آزادگان عالم، در هنگامه جنگ،چنین رجز می خواند:

١- مقتل الحسين عليه السلام، خوارزمي، ج ٢، ص ٣٣.

۲- حماسه حسینی، ج ۲، صص ۲۱۶ و ۲۱۵ (به نقل از: مقتل مقرّم، ص ۳۴۵).

۳- حماسه حسینی، ج ۲، صص ۲۱۶ و ۲۱۵

«أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي

آلَيْتُ أَنْ لَا أَنْتَنِي

أُحْمِى عِيَالَاتِ أَبِي

أَمْضِي عَلَى دِينِ النَّبِي» (1)

«من حسین بن علی هستم و سوگند یاد کرده ام که در مقابل دشمن، سر فرود نیاورم. من از اهل و عیال پدرم حمایت می کنم و در راه آیین پیامبر کشته خواهم شد».

۳. این عزّت خواهی، اختصاص به روز عاشورا ندارد؛ بلکه از ابتدا تا انتهای این نهضت، می توان آن را مشاهده کرد. به عنوان مثال، امام حسین علیه السلام در بین راه در مکانی به نام «شقوق»، با گروهی از مردم -که از سوی کوفه می آمدند- مواجه شد و از آنان چگونگی اوضاع کوفه و افکار مردم آن جا را پرسید. آنان عرض کردند: «یابن رسول الله! مردم عراق در مخالفت شما متحد و هماهنگ گردیده و بر جنگ با شما، هم پیمان شده اند». امام علیه السلام در پاسخ فرمود: «إِن الأمرُ لِلّهِ یَفْعَلُ ما یَشَاء...».

سپس اشعار زیر را خواند:

«فَإِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَهُ فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَ أَنْبَلُ»

«زندگی این جهان، گرچه از نظر عده ای نفیس و پر بهاست، ولی خانه پاداش و جزا بالاتر و پر بهاتر است».

﴿وَ إِنْ تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ

۱- حماسه حسینی، ج ۲، ص ۲۲۳.

امْرِيٍّ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَل » (<u>١)</u>

«اگر این بدن ها برای مرگ آفریده شده است، پس چه بهتر که انسان، در راه خدا کشته شود».

چهار. پیامدهای عزت خواهی

۱. احیاء ارزش های دین

در زيارت امام حسين عليه السلام مى خوانيم: «أشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاهُ وَ آتَيْتَ الزَّكَاهُ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ...». (٢)

۲. احیای سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام، خطاب به مردم زمان خود مى فرمودنـد: «فَإِنَّ السُّنَّهَ قَدْ أُمِيتَتْ فَإِنْ تُجِيبُوا دَعْوَتِى وَ تُطِيعُوا أَمْرِى أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ » (٣)؛ «به تحقيق، سنت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مرده است پس اگر از من اطاعت كنيد و گفته مرا بشنويد، شما را به صراط مستقيم و رشد انسانى رهنمون مى سازم».

٣. افشاء شدن چهره نفاق

در جریان کربلاً کسانی که در نامه های متعدد، اعلام آمادگی کرده بودند، در معرض امتحان سخت الهی قرار گرفتند و جریان نفاق که لاف دین داری و محبت به آل پیامبر علیهم السلام را داشت، افشاء شد. افرادی

۱- سخنان حسین بن علی علیه السلام از مدینه تا کربلا، ص ۹۳ (به نقل از: ابن عساکر، تاریخ دمشق، ص ۱۶۴، خوارزمی، مقتل، ج ۱، ص ۲۲۳.

۲- زيارت وارث.

۳- تاریخ طبری، ج۳، ص ۲۸۱.

نظیر شبت بن ربعی، عمرو بن حماح، عروه بن قیس، یزید بن حرث، جمار بن ابجر و ... که ابتدا مدّعی دین داری و عشق به حسین علیه السلام بودند، ولی سرانجام، نفاق خود را آشکار کردند و با کشتن فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دره کفر و ارتداد از دین خدا غلطیدند؛ مصداق روشن این آیه شریفه هستند: «مُذَبْدَبِینَ بَیْنَ ذَلِ کَ لاَ إِلَی هَ وَلُا وَلاَ إِلَی هَ وَلُا إِلَی هَ وَلُاء وَلاَ إِلَی هَ وَلُاء» (۱).

## ۴. الكو شدن نهضت عاشورا

با فاصله اندکی از شهادت امام حسین علیه السلام، قیام توابین به فرماندهی «سلیمان بن صرد» و با شعار «یالثارات الحسین» اتفاق افتاد. علاوه بر آن، قیام مختار، قیام مدینه و ... نشان از تأثیر پذیری اعتراضات و انقلاب های بعدی از نهضت عاشورا دارد. در حقیقت، آتشی که در کربلا برافروخته شد، دستگاه جباران و فاسقان را تا پایان تاریخ، تهدید خواهد کرد.

### ۵. محبوبیت و عزت اهل بیت علیه السلام

خداونـد در سـوره مریم می فرمایـد: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُـوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَ اتِ سَییَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّاً» (۲)؛ «همانـا آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، خدای رحمان آن ها را (در نظر خلق) محبوب می گرداند».

۱- سوره نساء، آیه ۱۴۳.

۲- سوره مریم، آیه ۹۶.

#### ۶. ایثار و شهادت طلبی

روحیه شهادت طلبی در یاران امام حسین علیه السلام به حدی بالا بود که ایشان در وصف آنان فرمود: «فَإِنِّی لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَی وَ لَـا خَیْراً مِنْ أَصْدِ حَابِی وَ لَا أَهْلَ بَیْتٍ أَبَرَّ وَ أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی فَجَزَاکُمُ اللَّهُ عَنِّی خَیْرا» (۱)؛ «من یارانی بهتر و وفادارتر از اصحابم نمی شناسم و اهل بیتی مهربان تر از خاندان خویش نمی شناسم، خدا تعالی شما را جزای خیر دهد».

# دوم. قيام عزت آفرين مهدوي

امام زمان علیه السلام، خاتم الاوصیاء، یگانه منجی و رهایی بخش بشریت از ظلمت و تاریکی، آرزوی همه ستمدیدگان و کعبه آمال همه مظلومان عالم است. عزّت و عزّت خواهی واقعی در دولت ایشان، مصداق پیدا خواهد کرد و به دست او، وعده های الهی تحقق خواهد یافت: «بِهِ یَمْلُأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْما».

او مي آيد تا به همراه خود، قسط و عدل آورد و لازمه قسط و عدل او، عزّت او و عزت دولت و ياران او است.

در این بخش، نگاهی گذرا به عزّت مهدوی علیه السلام در مجموعه ادعیه و توقیعات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم داشت و سپس به بیان پیام قرآن و

۱- فتح الفتوح، ص۸۹۶ تاریخ طبری، ج۳، ص۳۱۵.

سخنان ائمه معصومین علیهم السلام در مورد عزّت آفرینی قیام آن امام علیه السلام می پردازیم.

١. امام زمان عليه السلام در مناجات خود با خدا

یکی از دعاهایی که در شب های ماه مبارک رمضان سفارش شده است، «دعای افتتاح» می باشد. این دعا را حضرت ولی عصر علیه السلام به محمد بن عثمان بن سعید عمری، نائب دوم از نواب اربعه، تعلیم داده و او منتشر نموده است. در بخش هایی از این دعا می خوانیم:

الف. «اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِى دَوْلَهٍ كَرِيمَهٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلِمَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَه»؛ «خدايا! به تو اميد داريم كه دولت با كرامت امام زمان عليه السلام را به ظهور آورى و اسلام و اهلش را با آن عزت بخشى و نفاق و اهل نفاق را ذليل و خوار گردانى».

ب. «اللَّهُمَّ أَعِزَّهُ وَ أَعْزِزْ بِهِ وَ انْصُرْهُ وَ انْتَصِة رْ بِهِ وَ انْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزا»؛ «خدايا او (حضرت حجت عليه السلام) را عزّت ده و ما را به ظهورش عزيز گردان. او را ياري كن و از ياري او ما را نيز بهره مند فرما و او را نصرتي با عزّت و كامل، عنايت كن».

ج. «وَ أَعِزَّ بِهِ ذِلَّتَنَا »؛ «ذلّت ما را در سایه قیام حضرتش، به عزّت تبدیل نما».

د. «وَ أَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُ رِّ تَكْشِـ هُهُ وَ نَصْرٍ تُعِزُّهُ »؛ «خدایا! ما را در این پیکار، یاری فرما تا از سوی تو زودتر به پیروزی رسیم و رنج و دشواری بر طرف گردد و از این پیروزی ما را عزّت دهی».

۲. عزت در سایه دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

در دولت امام زمان علیه السلام اولیای خدا عزیز، و دشمنان او ذلیل هستند:

الف. «أَيْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِيَاءِ وَ مُذِلُّ الْأَعْدَاء»؛ (١) «كجاست عزت دهنده به دوستان خدا و ذليل كننده دشمنان او؟»

ب. «وَ بِكُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّل »؛ (٢) «به واسطه شما خدا ما را از ذلت، رهايي داد».

۳. قرآن و عزت دولت مهدوی علیه السلام

الف.در تفسير آيه «يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّهٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهٍ عَلَى اللَّهُ وَلا يَخافُونَ لَوْمَهَ لائِم...» (٣) از معصومين روايت شده است: «اين آيه درباره قائم و اصحاب اوست؛ همان كسانى كه در راه خدا جهاد مى كنند و از هيچ چيز پروا ندارند». (۴)

ب. امام على عليه السلام در ذيل آيه «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي

١- مفاتيح الجنان، دعاى ندبه.

٢- مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره.

۳- «ای گروهی که ایمان آورده اید، هر کدام از شما که از دین خود مُرتَد شود [بداند که] به زودی خدا قومی را که بسیار دوست شان دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند و نسبت به مؤمنان سرافکنده و فروتن و نسبت به کافران سرافراز و مقتدرند (به نصرت اسلام) برانگیزد که در راه خدا جهاد کنند و (در راه دین) از نکوهش و ملامت احدی باک نداشته باشند»؛ سوره مائده، آیه ۵۴.

۴- تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ٩٤١.

الْـأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَنِمَّهُ وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِين » (١) مى فرمايىد: «هم آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم يبعث الله مهديهم بعد جهدهم، فيعزّهم و يذلُّ عَدوَّهم » (٢)؛ «ايشان، خاندان پيامبرند كه خداوند پس از سختى ها، مهدى ايشان را ظاهر مى سازد و به آنان عزّت مى بخشد و دشمنانشان را خوار مى سازد».

ج. خداوند در سوره نور می فرماید: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْ تَخْلِفَنَّهُم فِی الْاَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْ تَخْلِفَنَّهُم فِی الْاَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِی مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ وَلَیْبَدِّلَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً» (۳)؛ «خداوند به کسانی که از شما ایمان آورده اند و کارهای شایسته کردند، وعده داده است که حتماً آنان را در این زمین، جانشین خود قرار دهد، همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند، جانشین خود قرار داد. و آن دینی که برایشان پسندیده، به سودشان مستقر می کند و ترسشان را به ایمنی مبدل گرداند. مرا عبادت می کنند و چیزی را با من شریک نمی گردانند».

به راستی چه عزتی بالاـتر از این که انسـان مؤمن در دولت مهـدوی عجـل الله تعالی فرجه الشریف در روی زمین، خلیفه خـدا شود؛ دین خداوند بر همه زمین، چیره گردد؛ هیچ ترس و ناامنی وجود نداشـته باشد؛ انسان، فقط عبد خدا و مشـغول به عبادت او باشد و غیری را در خدا شریک قرار

۱ – سوره قصص، آیه ۵.

٢- بحارالانوار، ج ٥١، ص ٥٤.

٣- سوره نور، آيه ۵۵.

ندهد؟!

۴. روایات و عزت مهدوی

الف. در روایات وارده، تصریح شده است که امام مهدی علیه السلام با طاغیان، دست بیعت نمی دهد و با حاکمان زر و زور و تزویر، سازش نخواهد کرد:

١. امام كاظم عليه السلام در مورد قاطعيت امام زمان عليه السلام مي فرمايد:

«... الثَّانِي عَشَرَ مِنَّا يُسَهِّلُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كُلَّ عُسْرٍ وَ يُبِيرُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ يُهْلِكُ عَلَى يَدِهِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيد »؛ (١)

«...خداوند برای دوازدهمین [امام] از خاندان ما، هر دشواری را آسان می گرداند و به دست او هر جبّار سرسختی نابود می شود و هر شیطان سرکشی، هلاک می گردد».

٢. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «إِنَّ فِى الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص شَبَهاً مِنْ خَمْسَهٍ مِنَ الرُّسُل... وَ أَمَّا شَبَهُهُ مِنْ جَدِّهِ الْمُصْطَفَى ص فَخُرُوجُهُ بِالسَّيْفِ وَ قَتْلُهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَ أَعْدَاءَ رَسُولِهِ ص وَ الْجَبَّارِينَ وَ الطَّوَاغِيتَ وَ أَنَّهُ يُنْصَرُ بِالسَّيْفِ وَ الرُّعْبِ...»
 (٢)؛ «قائم آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم شباهت هايى با پنج تن از پيامبران دارد... اما شباهت او به جد خود، قيام با شمشير و كشتن دشمنان خدا و جباران و سركشان است؛ او با [نيروى] شمشير و

۱- بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۱۵۱.

٢- كمال الدين، ج١، ص٣٢٧.

[نیروی] ترساندن [جباران] مدد می گیرد».

۳. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: «...بِهِ یُخْرِجُ ذُلَّ الرِّقِّ مِنْ أَعْنَاقِکُم» (۱)؛ «به دست مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ... بندهای بردگی از گردن شما گشوده می گردد».

۵. تجلی عزت در روز ظهور

اولین روز ظهور همراه با عزت خواهی است؛ چنان چه امیرالمؤمنین، علی علیه السلام می فرماید: «گویا می بینم فرزندم مهدی در ساعـات اوّل ظهـورش، سوار بر مرکب از نـاحیه وادی السـلام به طرف مسـجد سـهله \_ در حـالی که نور از پیشـانی مرکبِ سواری اش می درخشد \_ در حرکت است و این دعا را می خواند:

«اللَّهُمَّ مُعِزَّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَحِيدٍ وَ مُرِذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيد»؛ (٢) «خداوندا تو عزت دهنده تمام مؤمنان بى ياور و خواركننده تمام ستمگران سركش هستى».

«فَأُولِياؤُهُ بِعِزِّه يَتَعَزُّونَ»؛ (٣) «بنابراين، عزت اولياى الهي از عزت او سرچشمه مي گيرد».

١- بحارالأنوار، ج ٥١، ص ٧٥.

٢- بحارالأنوار، ج ٥٢، ص ٣٩١.

٣- مفاتيح الجنان، دعاى عرفه.

۶. پیامدهای عزت دولت مهدوی:

الف. از بین رفتن باطل

١. امام باقر عليه السلام مى فرمايد: «إذا قامَ القَائِمُ ذَهَبَ دَولَهُ البَاطلِ»؛ (١) «هنگامى كه قائم عليه السلام قيام كند، هر دولت باطلى از بين مى رود».

٢. در توقيع شريف آمـده است: «إِذَا أَذِنَ اللَّهُ لَنَا فِي الْقَوْلِ ظَهَرَ الْحَقُّ وَ اضْمَحَلَّ الْبَاطِل...»؛ (٢) «هر گاه خداوند، اجازه سـخن گفتن به ما بدهد، حق، آشكار شده و باطل، نابود مي گردد».

ب. فراگیر شدن دولت مهدوی

در عصر ضهور، دولت اسلامی، جهان گیر می شود و عزت دروغین سلاطین، به دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرو خواهد ریخت. امام باقر علیه السلام در این باره می فرماید: «یَبْلُغَ سُیلْطَانُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ»؛ (۳) «دولت حضرت مهدی علیه السلام، شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت».

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «... یَفْتَحُ اللَّهُ عَلَی یَدَیْهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا...» (۴)؛ «همه شرق و غرب عالم، تحت حاکمیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار خواهد گرفت».

۱- کافی، ج ۸، ص ۲۷۸.

٢- بحارالانوار، ج ٥٣، ص ١٩٤.

٣- صدوق، كمال الدين، ج ١، ص ٣٣١.

۴- صدوق، كمال الدين، ج ١، ص ٢٨.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایاتی دیگر نیز به این حاکمیت اشاره کرده اند:

۱. «... والذى بعثنى بالحق نبياً لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد، لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدى تشرق الارض بنوره و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب» (١)؛ «قسم به آن كه مرا از روى حق، به پيامبرى برانگيخت؛ اگر از دنيا جز يك روز نماند، خداوند آن روز را آن قدر مى گستراند تا فرزندم مهدى قيام كند. پهنه زمين، به نور او روشن گردد و حكومت او شرق و غرب گيتى را فراگيرد».

۲. «الْأَثِمَّهُ مِنْ بَعْدِى اثْنَا عَشَرَ أَوَّلُهُمْ أَنْتَ يَا عَلِيُّ وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ الَّقَائِمُ الَّذِى يَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى يَدَيْهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا»
 ۲)؛ «ای علی! امامان پس از من، دوازده تن می باشند. نخستین آن ها تو هستی و آخر ایشان قائم است که به دست او خاور و باختر (شرق و غرب) زمین گشوده می گردد».

لذا در گستره حاکمیت امام، دیگر جایی برای جباران و ظالمان نیست و همه آنان به دست امام، از صحنه گیتی محو خواهند شد.

امام كاظم عليه السلام در اين زمينه مى فرمايد: «... يُبِيرُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ يُهْلِكُ عَلَى يَدِهِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيد» (٣)، «به دست او [حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف] هر جبار سرسختى نابود مى شود و هر شيطان سركشى به هلاكت مى رسد».

۱- صدوق، كمال الدين، ج ١، ص ٢٨٠.

۲- صدوق، كمال الدين، ج ١، ص ٢٨.

٣- صدوق، كمال الدين، ج ٢، ص ٤٢٨.

در دعای ندبه نیز می خوانیم:

«این قاصم شو که المعتدین، این هادم ابنیه الشرک والنفاق، این مبید اهل الفسوق و العصیان والطغیان، این...؟»؛ (۱) «کجاست در هم شکننده شو کت متجاوزان؟ کجاست و یران کننده بناهای شرک و نفاق؟ کجاست نابود کننده اهل نادرستی و عصیان و طغیان، کجاست...؟»

## ج. اصلاح امت

۱. «...لِيصلحَ الأُمَّة بَعدَ فِسادِها» إلا إلى الله على الله الله الله عالى فرجه الشريف، اين امت را پس از آن
 که تباه شده است، اصلاح می کند».

٢. «...لَيُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ غَاش» (٣)؛ «زمين را از هر انسان نيرنگ باز [و فريبكار] پاك مي سازد...»

٣. «... ويُؤَلِّفَ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَه...» (۴)؛ «و دل ها و افكار ناساز گار را نزديك مي سازد».

د. احیای حق

امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «... وَ يَرُدَّ اللَّهُ الْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ فَيَظْهَرَ حَتَّى

١- مفاتيح الجنان، دعاى ندبه.

۲- بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۸۳.

٣- بحارالانوار، ج ٥١، ص ١٢٠.

۴- كمال الدين، ج٢، ص ۶۴۶.

لَا يُشتَخْفَى بِشَىْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَهَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْق...» (<u>۱)؛</u> «و خداوند حق را به اهلش باز مى گرداند و ايشان آن را آشكار مى كنند، تا اين كه هيچ چيز از حق، به جهت بيم از هيچ يك از مردمان، پنهان نگه داشته نشود».

٢. در توقیعی که حضرت صاحب الزمان علیه السلام برای احمد بن اسحاق، مرقوم فرمود، آمده است: «أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَقِّ
 إلَّا إِتْمَاما»؛ (٢) «خداوند از این که حق را ناتمام گذارد، ابا دارد».

٣. در توقيع ديگرى نيز آمده است: «إِذَا أَذِنَ اللَّهُ لَنَها فِي الْقَوْلِ ظَهَرَ الْحَق»؛ (٣) «هر گاه خداوند اجازه سخن گفتن به ما بدهد، حق آشكار شود» و «وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ الحقَّ مَعَنا و فِينا...»؛ (۴) «تا بدانيد حق با ما و در ميان ماست».

نتيجه

در این مقاله به ابعاد عزت در نهضت حسینی و نهضت مهدوی پرداخته شد تا بدانیم:

 ۱.بدون درک پیام نهضت امام حسین علیه السلام، نهضت فرزندش مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آخرالزمان نیز مفهوم نخواهد شد؛

١- بحارالانوار، ج٨٨، ص٩.

٢- صحيفه المهدى عليه السلام، جواد قيومي اصفهاني، ص ٣٥٢.

٣- بحارالانوار، ج ٥٣، ص ١٩٤.

۴- بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۱۹۱؛ كمال الدين، ص ۵۱۱.

۲. عاشورا پایان نیافته و یک بار دیگر، با همان آرمان و اهداف، توسط فرزندش در تمام وسعت زمین، تکرار خواهد شد؛

۳. انسان های آزاده، از به خون نشستن سفینه حسینی مأیوس نمی شوند چراکه مکتب حسینی در نهضت مهدوی تبلور خواهد یافت؛

۴. هركس كه مشمول ولايت حسين عليه السلام است، مشمول ولايت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف نيز خواهد بود؟

۵. عزت حسینی، عزت مهدوی است و عزت مهدوی، عزت حسینی.

#### ياران حسيني، منتظران مهدوي

### حجت الاسلام و المسلمين محمد مهدي راستگو

حجت الاسلام و المسلمين محمد مهدى راستگو (١)

مقدمه

نهضت اباعبدالله الحسین علیه السلام، آثار و پیامدهای فراوانی درطول تاریخ جوامع اسلامی، بلکه جهان بشریت، به جای گذاشته است که بررسی ابعاد و جوانب مختلف آن، جای تحقیق و تعمق بسیار دارد.

حسین بن علی علیه السلام - این معلم و مربی بشر- با حرکت آگاهانه خود، مدرسه ای در جهان برپا نمود تا دروس عالی الهی را به امت زمان خود و به همه نسل های مختلف بشر، تعلیم دهد.

در این میان، نقش «یاری رساندن به امامِ هر زمان» و تأثیر مهمی که شیعیان و یاوران ائمه علیهم السلام در نتیجه بخشی به تلاش معصومین داشته و دارند، اصلی ترین درس این مکتب پویا است. امروز می بایست این

۱- محقق و يزوهشگر.

مسئله با دقت، مورد توجه قرار گیرد تا با پیاده نمودن و منطبق ساختن آن، در زمان حاضر، وظیفه منتظران در قبال امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن گردد. در این صورت است که به مهم ترین دستاورد حرکت عظیم امام حسین علیه السلام و آثار و نتایج پر برکت آن، نائل خواهیم گشت.

# يارى امام، ميثاق الهي است

خدای تعالی، در عالم میثاق، از همه افراد، نسبت به محبت و اطاعت و فرمان برداری از امام زمانشان، پیمان محکمی اخذ نموده و به عبارتی، با آن ها قرارداد بسته است تا در دنیا به ولایت ائمه معصومین عجل الله تعالی فرجه الشریف متعهد بمانند و از حمایت و یاری امام خود، دست نکشند.

امام صادق عليه السلام، در اين مورد مى فرمايند: «... مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا بَعَثَ أَحداً مِنْ رُسُلِهِ إِلَّا لِيَدْعُوَهُمْ إِلَى وَلَايَهَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ خُلَفَائِهِ وَ يَأْخُذُ بِهِ عَلَيْهِمُ الْعَهْد...» (١)؛ «خداوند احدى را خلق نكرد و رسولى را نفرستاد، مگر آن كه آن ها را به ولايت محمد و على و جانشينانش عليهم السلام فرا مى خواند و از آن ها بر اين ولايت، تعهد مى گرفت».

امام باقر عليه السلام نيز در تفسير آيه ي«وَ إِذْ أَخَهَ لَرَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِ هِمْ أَ لَسْ تُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلِي شَهِدْنا أَنْ

١- بحارالأنوار، ج ٢٤، ص ٢٩٠.

تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَهِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هـذا غافِلِين» (١) مى فرماينـد: «إِنَّ اللَّهَ أَخَـذَ مِيثَاقَ شِـ يَعَتِنَا بِالْوَلَايَهِ وَ هُمْ ذَرُّ يَوْمَ أَخَـذَ الْمِيثَاق» (٢)؛ «همانا خداوند از شيعيان ما بر ولايت، پيمان گرفت؛ در حالى كه آن ها در عالم ميثاق و در بدن هاى ذره اى بودند».

از همین رو، در زیارت شریف آل یس، ضمن عرض ادب به محضر مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، با این سلام، ایشان را مورد خطاب قرار می دهیم: «السلام علیک یا میثاق الله المذی اخذه و و کده»؛ «سلام بر تو ای پیمان الهی، که خداوند از مردم برای وفای به آن، پیمان محکمی گرفت و بر آن، تأکید نمود».

خود امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نيز در ضمن نامه اى به شيخ مفيد، خويش را اين چنين معرفى مى فرمايند: «من مستودع العهد المأخوذ على عباده...»؛ «از طرف كسى كه خداوند براى او از بندگانش پيمان گرفته است».

بنابراین، یکی از وظایف شیعیان، تجدید عهد و پیمانی است که با امام خود دارند. لذا در دعای عهد، عرض می کنیم: «انی اجدد له فی

۱- «و زمانی را (به یاد آور) که پروردگارت، از پشت بنی آدم، فرزندان و ذرّیه آنان را بر گرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت (و فرمود:) آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی دادیم. تا در روز قیامت نگویید: ما از این، غافل بودیم»؛ سوره اعراف، آیه ۱۷۲.

۲- الکافی، ج ۱، ص ۴۳۶.

صبیحه یومی هذا و ما عشت من ایامی عهداً و عقداً و بیعه فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابداً»؛ «خدایا، من در صبح امروز و تا روزی که زنده باشم، عهد و پیمان و بیعت او را که به گردن دارم، تجدید می نمایم و هرگز از آن برنمی گردم».

پس شایسته است که انسان منتظر، عهد و پیمان خود را هر روز، با امام زمان خود، تجدید نماید؛ تا ضمن برقراری ارتباط روحی با آن حضرت، و اعلام آمادگی برای نصرت (و نصرتی معده لکم)، عهدی که با امامش دارد را فراموش نکند و افکار و عقاید و اعمال خود را طبق پیمانی که با آن حضرت دارد، تنظیم نماید؛ تا مبادا از حریم ولایت آن امام عزیز، دور گردد.

# نقش یاران در تعیین سرنوشت بشر

شیخ مفید رحمه الله نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: «پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، چهل مرد، نزد امیرالمؤمنین رفتند و گفتند: "به خدا قسم که هر گز از غیر تو اطاعت نخواهیم کرد[ و تو رایاری خواهیم نمود]". آن حضرت فرمود: "چرا؟" گفتند: "زیرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره تو در روز غدیر خم چنین شنیدیم [که باید تنها از تو اطاعت کرد]". حضرت فرمود: "پس، صبح فردا به حالت آماده باش و با سرهای تراشیده، نزد من بیایید". فردای آن روز، جز سه نفر (سلمان، مقداد و ابوذر) کسی حاضر نشد.

بعد از ظهر، یکی از کسانی که روز قبل، اعلام وفاداری کرده بود، با سر نتراشیده، خدمت آن حضرت رسید. حضرت، دست مبارکش را بر سینه او زد و فرمود: "برگرد! من به شما نیازی ندارم. شما که در یک دستور کوچک (سر تراشیدن) از من اطاعت نکردید، چگونه در کندن کوه های آهن، مطیع من خواهید بود؟"».

اگر مردم عصر رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از امت های گذشته عبرت می گرفتند و بر ولایت امیرالمؤمنین و ائمه بعد از ایشان علیهم السلام، متعهد می ماندند، به انحرافات و سختی های امت های گذشته، دچار نمی شدند.

اگر مردم، خلافت پیامبر را از کانون الهی و حقیقی خود، به مرکز نادانی و فساد نمی کشاندند، اگر امام خود را می شناختند و زندگی دنیوی و اخروی خود را با او منطبق می ساختند، امروز شاهد این همه تفرقه و تشتت و مکاتب و مذاهب مختلف، در عالم اسلام نبودیم؛ بلکه به فرموده حضرت صدیقه طاهره علیها السلام: «اما و الله لو ترکوا الحق علی اهله و اتبعوا عتره نبیه لما اختلف فی الله اثنان»، «به خدا قسم، اگر حق را به اهلش واگذار می کردند و عترت پیامبرش را تبعیت می نموند، حتی دو نفر هم درباره خدا با هم اختلاف نمی کردند».

چنان چه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این باره فرموده اند: «لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق الله عزوجلّ النار»؛ «اگر مردم بر محبت على بن ابى طالب عليه السلام اجتماع مى كردند، خداوند عزّوجلّ، جهنم را خلق نمى فرمود».

این چنین است که نقش یـاران و پیروان امام هر زمان، در سـرنوشت مادی و معنوی این دنیا و آینـده ای که بعـد از این دنیا در پیش دارند، بسیار تعیین کننده و حیاتی است؛ که بارزترین شاهد و مثال آن، واقعه کربلاست.

ابوحمزه ثمالی می گوید: «به امام باقر علیه السلام عرض کردم: "امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده بود در سال هفتاد، گشایشی خواهد شد؛ اما سال هفتاد گذشت و ما گشایشی ندیدیم." امام باقر علیه السلام فرمودند: "ای ثابت! همانا خدای متعال، وقت این امر (فرج و گشایش) را در سال هفتاد قرار داده بود؛ ولی چون حسین علیه السلام کشته شد، خدای تعالی بر اهل زمین غضب نمود و این امر تا سال صد و چهل، به تأخیر افتاد. پس احادیث و اخباری به شما گفتیم، ولی شما ]کوتاهی کردید و اسرار ما را فاش نمودید؛ پس باز هم خدای تعالی این موعد را به تأخیر انداخت و دیگر نزد ما، وقت مشخصی برای این امر نیست و یمحوا الله ما یشاء و یثبت».

سؤال این جاست که مگر همه اهل زمین، قاتل حسین بن علی علیه السلام بودند که خدا بر آن ها غضب نمود؟!

جواب این است که وقتی فریاد حسین بن علی علیه السلام در طلب یاری بلنـد شد، درمقابل این اسـتنصار او، مردم چند گروه شدند؛ عده قلیلی، ندای امام را اجابت کرده و به یاریش شتافتند؛ عده ای دعوتش را رد کرده و رو در روی او قرار گرفتند؛ عده ای با وجود آن که از ماجرا خبر داشتند، در مقابل آن بی تفاوت بودند و عده ای نیز کاملاً در بی-خبری به سر می بردند و از این واقعه اطلاعی نداشتند.

جز گروه اول \_ که به سبب تبعیت از امام خود، به رستگاری رسیدند \_ بقیه، مقصر و سزاوار عقوبت اند؛ حتی آن دسته که از امام زمان خود و از وضعیت او خبر نداشتند.

امروز نیز، وضعیت به همان منوال است. جز عده قلیلی از شیعیان که ایمان به غیب دارند و ندای امامشان را اجابت نموده اند، سایر مردم دنیا، مسلمان یا غیر مسلمان، یا رو در روی او ایستاده اند و با او دشمنی و علیه او مبارزه می کنند، یا نسبت به او بی تفاو تند، و یا اصلاً از او اطلاعی ندارند؛ که همه این ها جز عده قلیل دسته اول، در طولانی شدن دوران غیبت، مسئول و مقصرند؛ زیرا همه افراد بشر، در هر زمان و مکانی نسبت به امام خود، تعهد دارند و با خدا در یاری کردن او، قرارداد بسته اند. لذا تمامی اینان، ولو فاسد و ظالم نباشند، در وضعیت کنونی دنیا و ظلم و جور و فساد آن، شریک هستند؛ چرا که با سکوت خود، به این وضعیت، دامن می زنند.

چنان چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در ذیل آیه «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُون» (۱)

۱- «نگاهشان دارید که در کارشان سخت مسئولند»، سوره صافات، آیه ۲۴.

فرموده اند: «یعنی درباره ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام از آن ها سؤال می شود» و مسلم است که از هر کسی، در رابطه با امام عصرش،سؤال خواهد شد.

شباهت ياران امام حسين عليه السلام و ياران حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب حضرت بقیت الله علیه السلام، فرزند قرآن و پرورش یافته خاندان عصمت و طهارت هستند؛ یعنی در یک مکتب و تحت تربیتِ مربی واحدی بوده اند. پس طبیعی است که اوصاف و ویژگی های آن ها مشترک و مشابه باشد. لذا شایسته است برای درک و فهم ویژگی های شاگردانِ مکتب اهل بیت علیهم السلام \_ که بهترین الگو، برای نسل جوان هستند \_ به خصوصیات مشترک آن ها، توجه کنیم.

#### ١. معرفت حقيقي

اولین گام برای کسب توفیق حضور در حلقه یاران امام زمان و پیوستن به جمع اتباع و اعوان آن حضرت، شناخت امام معصوم است؛ شناختی حقیقی و نورانی.

چنان چه امیرالمؤمنین در جواب سلمان و ابوذر که از ایشان خواسته بودند، خود را برای آنان معرفی کند، فرمود: «معرفتی بالنورانیه معرفه الله عزوجل و معرفه الله عزوجل معرفتی بالنورانیه و هو الدین الخالص الندی قال الله تعالى: و ما امرو الا لیبعدوالله مخلصین له

الدین حنفاء و یقیموال الصلوه و یو توا الزکاه و ذلک دین القیمه»؛ «شناخت من از روی حقیقت و نورانیت، شناخت خدای عزوجل است و شناخت خدای عزوجل از روی نورانیت و حقیقت، شناخت من است و این همان دین خالصی است که خدای تعالی می فرماید: "آنها به چیزی جز پرستش خالصانه خدا، بر پا داشتن نماز و پرداخت زکات امر نشده اند و این دین، دین مستقیم و پایدار است"».

اگر بخواهیم خدا را بشناسیم، باید از کسانی کمک بخواهیم که خدا را شناخته اند؛ و آنان، یقیناً، ائمه اطهار علیهم السلام هستند. همان طور که در زیارت جامعه کبیره می خوانیم: «السلام علی محال معرفه الله».

خدای تعالی را باید از روی نشانه هایش شناخت و بزرگترین نشانه و آیت پروردگار، امامی است که اشرف مخلوقات و اعظم آیات است؛ چراکه او، بیشترین ظرفیت را برای قبول اوصاف الهی و انعکاس آن، به ما سوی الله دارد. پس اگر کسی توانست ائمه علیه السلام اطهار را بشناسد، در حقیقت، خدا را شناخته است: «من عرفکم فقد عرف الله». لذا یکی از ادعیه ای که برای عصر غیبت، وارد شده، این است: «اللهم عرفنی...حجتک؛ فانک ان لم تعرفنی حجتک ظللت عن دینی».

اگر کسی بخواهد در زمره یاران امام زمانش قرار گیرد، باید با او سنخیت روحی پیدا کند تا بتواند حقیقتاً و باطناً با او باشد؛ و این، به دست نمی آید مگر با معرفت و اعتقاد صحیح و پاکی نفس. بنابراین، عارف حقیقی، کسی است که امام خود را بشناسد و به حق او آگاه باشد. همان طور که در انتهای زیارت جامعه از خدا مسئلت می نماییم: «اسئلک ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم و بحقهم». با این عرفان حقیقی است که انسان می تواند به مقام قرب امام علیه السلام -که قربی روحی است- برسد. زیرا اگر قرب بدنی و ظاهری با امام حاصل شود، ولی سنخیت و تناسب روحی و یکسانی عقاید و روحیات محقق نشده باشد، همراهی واقعی با امام، امکان پذیر نخواهد بود؛ کما این که بیش از هزار نفر تا شب عاشورا با امام حسین علیه السلام بودند، ولی چون با او سنخیت روحی نداشتند، نتوانستند همراه او بمانند و رهایش کردند. اما افرادی چون حبیب بن مظاهر و بریر که امام خود را شناخته بودند تا آخرین لحظه در کنار او ماندند.

میزان معرفت آن ها را می توان از جملاتشان دریافت. در دو منزلیِ کوفه، زمانی که اباعبدالله علیه السلام خطبه ای ایراد فرمود و آن را به انتها رساند؛ عده ای از یاران برخاستند و ارادت و معرفت خود را به آن حضرت، این گونه ابراز نمودند:

زهیر بن قین: «یابن رسول الله! کلام شما را شنیدیم و گوش دل به آن سپردیم. اگر این دنیا برای همیشه باقی باشد و ما هم در آن مخلّد باشیم، با تو بودن را بر زندگی دنیا ترجیح می دهیم؛ معکم معکم و لا مع غیرکم».

هلال بن نافع: «به خدا سوگند؛ ما ملاقات پروردگار را ناخوشایند

نمی دانیم و بر نیات و بصیرت خود پا برجاییم و با دوستان شما دوست، و با دشمنانتان، دشمن هستیم».

برير بن خضير: «يا بن رسول الله! خدا بر ما منت نهاده كه در ركاب تو كشته مي شويم».

هم چنین، زهیر در روز عاشورا از روی خیرخواهی به انذار اهل کوفه پرداخت و گفت: «ای مردم! بدانید که خدا ما و شما را به ذریه پیغمبر، ممتحن و مبتلافی فرموده است، تا ببیند که ما با ایشان چه خواهیم کرد. اینک، من، شما را به نصرت ایشان، فرا می خوانم. ای بندگان خدا! فرزندان فاطمه علیهم السلام به مودت و نصرت، احقّ و اولی هستند».

در روز عاشورا، مادر یکی از صحابه \_ که پسر جوانی بود \_ او را مورد خطاب قرار داد و گفت: «فرزندم! برو و در پیش گاه فرزنـد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قتـال کن» و جوان، برای مبـارزه به سـمت میـدان رفت؛ در حـالی که این رجز را می خواند:

اميري حسين و نعم الامير

سرور فواد البشير النذير

على و فاطمه والداه

فهل تعلمون له من نظير

«حسین امیر من است و چه خوب امیری است. او موجب شادی قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم -که بشیر و نذیر است-بود و علی و فاطمه، پدر و مادرش هستند. با این وصف، آیا نظیر او را سراغ دارید؟!»

این جملات، همه، حاکی از معرفتی است که اصحاب حضرت سید

الشهدا عليه السلام، نسبت به امام زمان خود پيدا كرده بودند.

یاران حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز، از آن جا که خود را تحت تربیت خاندان عصمت قرار داده اند، به معرفتی دست یافته اند که امیرالمؤمنین در وصف شان می فرماید: «فهم الذین وحدوا الله حق توحیده»؛ «آن ها کسانی هستند که به حقیقت توحید، راه یافته اند».

یاران حجت بن الحسن علیه السلام، قلوب خود را ظرف علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار داده اند و با وجود آن-که در زمان غیبت امامِ خود به سر می برند و به صورت ظاهر، امامشان را نمی بینند، چنان معرفت بالایی نسبت به امام خود کسب نموده اند که پیغمبر اکرم، آنان را این گونه مدح می فرمایند: «ان اعظم الناس یقیناً قوم یکونون فی آخر الزمان لم یلحقوا النبی و حجب علیهم الحج فامنوا بسوادفی بیاض»؛ «و الاترین مردم از نظر یقین، قومی در آخر الزمان هستند که پیامبر را درک نکرده اند و حجت خدا نیز از از آنان محجوب است؛ اما به مرکب سیاه روی کاغذ سفید ایمان آورده اند»

امام صادق علیه السلام نیز در این باره می فرمایند: «لا یثبت علی امامته الا من قوی یقینه و صحت معرفته»؛ «بر امامت او [امام زمان علیه السلام] کسی استوار نمی ماند، مگر آن که یقینش، بسیار قوی و معرفتش نسبت به او،

۱- این عبارت، کنایه از ایمان به چیزی است که دیده نمی شود.

صحيح باشد».

### ۲. ایمان راسخ

ایمان، ثمره معرفت صحیح و حقیقی است. امام صادق علیه السلام می فرمایند: «المعرفه اصل فرعه الایمان»؛ «ایمان، تابع معرفت است». پس هر چه معرفت بیشتر باشد، ایمان نیز قوی تر است؛ چنان چه رسول الله نیز فرموده اند: «افضلکم ایمانا افضلکم عرفه».

طبیعی است قلبی که از رجس و آلودگی پـاک شود و ظرف علوم و معـارف اهـل بیت علیه السـلام گردد، اطمنیان و ایمان در آن استقرار می یابد.

در تاریخ آمده است که یاران حضرت سیدالشهدا علیه السلام در شب عاشورا، نشاط و آرامش عجیبی داشتند. سید بن طاووس در لهوف نقل می کند که در شب عاشورا، بریربن خضیر با عبدالرحمن عبدریه شوخی می کرد و او را می خنداند و می گفت: «اطرافیانم می دانند که من، نه در جوانی و نه در پیری، این گونه نبوده ام؛ ولی این حالت، به جهت شوق و اشتیاقی است که نسبت به جایی که به سوی آن خواهیم رفت، دارم».

یاران حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز، چنان خود را برای امام خود، ساخته و مهیا نموده انـد و ایمان را در قلب خود، مستقر ساخته اند که خدای تعالی در قرآن بر ایمانشان صحه می گذارد و آن ها را اهل ایمان و عمل صالح معرفی می کند و می فرماید: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ

عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم...» (١)

امام باقر علیه السلام نیز در شأن یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند: «این مؤمنان، همان کسانی هستند که خدای تعالی در کتابش، این گونه آن ها را توصیف نموده است: "الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْب..."» (۲)

اگر چه امام زمان علیه السلام غائب است، ولی یاد او در دل های آکنده از ایمان یارانش، حضور دارد؛ چنان چه امام کاظم علیه السلام می فرمایند: «یغیب عن ابصار الناس شخصه و لا یغیب عن قلوب المومنین ذکره». ایمان به غیب، یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را چنان ارزش و مقامی داده است، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن ها را برادران خود می خواند و آرزوی دیدارشان را می نماید: «یا لیتنی قد لقیت اخوانی... و لکن اخوانی الذین یاتون من بعد کم یومنون بی... »

۳. اسوه های استقامت

خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

۱- «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده داده است که حتماً آنان را در زمین جانشین قرار دهد، همان گونه که کسانی پیش از ایشان را جانشین کرد... »، سوره نور، آیه ۵۵. ( این آیه شریفه، در روایات متعددی، توصیف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحاب ایشان دانسته شده است).

۲- «کسانی هستند که به غیب ایمان دارند... »، سوره بقره، آیه ۳.

اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون » (١).

یاران حسین بن علی علیه السلام و یاوران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که خدا را مربی خود می دانند و خویش را تحت تربیت او قرار داده اند، نمونه های کامل صبر و استقامت هستند. آنان بر راه خود، چنان پابرجا هستند که قلوبی محکم تر از کوه پیدا نموده اند و مصداق این فرموده امام علی علیه السلام شده اند: «المؤمن، صلب من الجبل». آنان اراده هایی آهنین و قاطعیتی عجیب دارند و به هیچ وجه حاضر نمی شوند از راهی که در زیر سایه امامشان در پیش گرفته اند، بر گردند.

سخنانی که یاران امام حسین علیه السلام در شب عاشورا و در محضر ابا عبدالله علیه السلام گفته اند، بهترین گواه بر این ادعاست. برای مثال، سعید بن عبدالله حنفی در آن شب، چنین گفته است: «اگر بدانم که در راه شما کشته می شوم، سپس مرا زنده می کنند و می سوزانند و خاکسترم را بر باد می دهند و تا هفتاد مرتبه با من چنین می کنند، باز هم، دست از شما برنخواهم داشت».

زهیربن قین نیز در خطاب با امام حسین علیه السلام این چنین، عرض ارادت کرده است: «یابن رسول الله! به خدا قسم؛ دوست دارم کشته شوم و بعد از آن، دوباره زنده شوم و تا هزار بار، این اتفاق بیفتد؛ اما خدای تعالی کشته شدن را از تو و اهل بیتت دفع نماید».

۱- «کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است، سپس [در میدان عمل بر این حقیقت] استقامت ورزیدند، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند»، سوره احقاف، آیه ۱۳. این ثبات و استقامت، آن ها را چنان صبور ساخته بود که در نظرشان، تمام مصائب و سختی های جهاد در راه خدا، سهل و آسان می نمود؛ لذا در زیارتشان عرض می کنیم: «السلام علیکم ایها الشهداء الصابرون اشهد انکم جاهدتم فی سبیل الله و صبرتم علی الاذی فی جنب الله».

در زمان غیبت، استقامت یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در عرصه اعتقادات است. یعنی در روزگاری که تمسک به دین – به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم – مانند گرفتن پاره آتش بر کف دست است، ایشان، بر اعتقادات صحیح خود، ثابت و پابرجا هستند.

امام باقر علیه السلام در این زمینه فرموده اند: «یاتی زمان یغیب عنهم امامهم فیاطوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان»؛ «روزگاری می رسد که امام از مردم غائب می گردد. پس خوشا به حال کسانی که در آن زمان، بر امر ما استوار می مانند».

امیرالمؤمنین علیه السلام، نیز اراده های محکم یاران فرزندش، حجت بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف را این گونه به تصویر می کشد: «کلهم لیوث قد خرجوا من غاباتهم لو انهم همّوا بإزاله الجبال لازالوها من مواضعها»؛ «آن ها شیرهای ژیانی هستند که از جنگل های خود بیرون آمده اند و اگر اراده کنند که کوه ها را از جای برکنند، بی تردید چنین می کنند».

۴. وفاي به عهد

وفای به عهد، یکی از صفات نیک انسان است که در قبال هر

کسی، پسندیده می باشد؛ ولی اگر طرف تعهد انسان، خدای تعالی باشد، ارزش و اهمیت آن، فزونی می یابد.

اصحاب حضرت سید الشهداء علیه السلام به تعهدی که با خدای خود - در اطاعت و نصرت امام خویش داشتند - وفا نمودند؛ به طوری که ایشان، در خطاب به یارانش می فرماید: «انی لا اعلم اصحابا او فی و لا خیرا من اصحابی...»؛ «همانا من یارانی باوفاتر و بهتر از یاران خود، سراغ ندارم».

یاران با وفای حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز، نه تنها در اثر فتنه و فراز و فرودهای دوران غیبت، تعهد خود را در یاری امام خود، فراموش نمی کنند، بلکه هر روز، عهد خود را با مولای خویش تجدید می نمایند: «اللهم انی اجدد له فی صبیحه یومی هذا عهدا و عقدا و بیعه له فی عنقه».

۵. محبت شدید به امام علیه السلام

یکی از اوصاف مشترک یاران امام حسین علیه السلام و یاران حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف این است که محبوبشان را خدای تعالی قرار داده اند و تمام محبت خود را متمرکز به ذات مقدس او نموده اند: «وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّه (1)». لذا در زیارت شهداء کربلا عرض می کنیم: «السلام علیکم یا

۱- «آنان که ایمان آورده اند، محبت و عشقشان به خدا بیشتر است»؛ سوره بقره، آیه ۱۶۵.

اولياء الله و أحبائه، السلام عليكم يا أصفياء الله و اودائه، السلام عليكم يا أنصار دين الله».

از آن جا که امام صادق علیه السلام فرموده اند: «الدین هو الحب و الحب هو الدین»؛ قطعاً کسی که تمام محبتش را معطوف به خدای تعالی می کند، یاری کننده دین او نیز خواهد بود. چنین کسی به تمام متعلقات خدای تعالی و آثار و نشانه های او عشق می ورزد (اللهم انی أسئلک حبک و حب من یحبک) و از آن جا که امام معصوم، وجه الله، و بزرگترین آیت پروردگار است و محبت به او، عین محبت به خدای تعالی می باشد (من احبکم فقد احب الله)، اولیای الهی، بیشترین حب را نسبت به ذوات مقدس معصومین علیهم السلام داشته و دارند.

آثار این محبت شدید را در گفتار و رفتار اصحاب ابا عبدالله علیه السلام -که محبت خویش را برای امام خود، خالص ساخته اند (و مودتی خالصه لکم) - می توان دید. برای مثال، هلال بن نافع، در خطاب با مولای خویش عرض می کند: «ما با دوستان شما، دوست، و با دشمنانتان، دشمن هستیم». مسلم بن عوسجه نیز می گوید: «والله؛ دست از تو بر نمی دارم تا خدا بداند که ما حرمت پیامبرش را درباره تو رعایت نمودیم».

از دیگر مصادیق این محبت خالصانه، پیمانی است که یاران و خانـدان امام حسین علیه السـلام، در شب عاشورا با یک دیگر بستند. در آن شب، حبیب بن مظاهر، اصحاب را جمع نمود تا به هم تعهد دهند که هنگام جنگ، پیش قدم شوند و نگذارند قبل از آن ها، کسی از بنی هاشم به میدان برود. حضرت عباس علیه السلام نیز، بنی هاشم را جمع نمود تا برای دفاع از مولای خویش، هم پیمان شوند.

این ویژگی، در اصحاب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز دیـده می شود. امام صادق علیه السـلام، در این باره می فرمایند: «اگر همه مردم بمیرند، خداوند، یاران او [مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ] را خواهد آورد؛ آن ها کسانی هستند که خداوند درباره آن ها فرموده است: "فَسَوْفَ يَأْتِی اللّهُ بِقَوْم یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَه... (۱)".

کسی که مقصود و محبوب دل او، حجت بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف است، از ذکر نام محبوبش لذت می برد. دوست دارد نام محبوبش، بلند آوازه باشد و همه، نام او را ببرند و متوجه او باشند. لذا بی توجهی و غفلت مردم از آن حضرت، برایش گران است: «عزیز علی ان أبکیک و یخذلک الوری»؛ «برای من سخت است که بر تو بگریم، در حالی که دیگران، تو را واگذارند».

چنین کسی، در روز جمعه -که همه به خوش گذرانی مشغولند- زانوی غم در بغل می گیرد و در فراق محبوبش، حیران و سرگردان می شود: «الی متی احار فیک یا مولای» و غربت محبوبش، تاب و توان

۱- «خدا به زودی گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند»؛ سوره مائده، آیه ۵۴.

او را می برد: «عزیز علی ان یجری علیک دونهم ما جری». او، تمام هستی و وجودش را در پای مولایش ریخته و انتظار روزی را می کشد که جان ناقابلش را فدای قدوم مبارک امام علیه السلام کند و این را، کم ترین خدمت به محبوبش می داند. همان گونه که امیرالمؤمنین، در توصیف یاوران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود: «قوم لم یمنوا علی الله بالصبر و لم یستعظموا بذل انفسهم فی الحق»؛ «آن ها قومی هستند که با صبر و شکیبایی خود، برخدا منت نمی گذارند و جانبازی در راه حق را بزرگ نمی شمارند».

امتيازات ياران حجه بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف

با وجود تمام مشتركات و تشابهاتي كه بين ياران امام حسين عليه السلام و حضرت بقيت الله عجل الله تعالى فرجه الشريف وجود دارد؛ ولى اصحاب حضرت حجت بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف امتيازاتي دارند كه هر انسان با بصيرتي را طامع مي سازد تا خود را در زمره آنان قرار دهد.

۱. شواهدی از آیات

آیات متعددی از قرآن، به اصحاب حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تأویل شده، که از جمله آن ها، آیات شریفه ذیل است:

□ «ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (1)»

۱ - سوره بقره، آیه ۲ و ۳.

امام باقر علیه السلام در رابطه با این آیه می فرمایند: «خوشا به حال صابرین در غیبتش؛ خوشا به حال ثابتین در محبت او؛ این ها کسانی هستند که خدای تعالی در کتابش، آنان را این گونه وصف فرموده: ذلک الکتاب...»

□ «وَعَدَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْ تَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْ تَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
 الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً» (١).

در تفسير اين آيه از امام صادق عليه السلام روايت شده است: «كسانى كه خدا آن ها را خليفه مى كند، قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف و اصحاب اويند».

□ «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَنِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ» (٢)

در روایات متعددی از خاندان عصمت علیهم السلام، این آیه در شأن امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحاب ایشان، تفسیر شده است.

□ «يـا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَـوْفَ يَـأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّهٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَهَ لائِم» (٣).

امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می فرمایند: «اگر همه مردم بمیرند،

١ - سوره نور، آيه ۵۵.

۲- سوره قصص، آیه ۵.

٣- سوره مائده، آيه ٥٤.

خداوند، یاران او را خواهد آورد؛ آن ها کسانی هستند که خداوند، در این آیه، توصیف آن ها را فرموده است».

(و) لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّهٍ مَعْدُودَه» (١).

از اميرالمومنين عليه السلام نقل شده كه: «امت معدوده، ٣١٣ نفر اصحاب قائمند».

□ «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُون» (٢).

در تفسير على بن ابراهيم، در ذيل اين آيه آمده است: «عبادى الصالحون، قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف و اصحاب او هستند».

□ «وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولِئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل» (٣)

امام باقر علیه السلام، در مورد این آیه می فرمایند: «یاری شدگان، قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحاب او هستند؛ پس کسی بر ایشان، تسلط نمی یابد».

□ «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاة وَ آتَوُا الزَّكاة وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَهُ الْأُمُور (٢)».

امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فرموده اند: «خدای تعالی، مشرق و مغرب زمین را تحت سلطه مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و یاران او قرار می دهد و به وسیله آن ها، دین را غالب و همه بدعت ها و باطل ها را نابود می سازد؛

۱ - سوره هود، آیه ی ۸.

۲- سوره انبياء، آيه ۱۰۵.

۳- سوره شوری، آیه ی ۴۱.

۴۱ سوره حج، آیه ۴۱.

هم چنان که اشقیا، حق را از بین برده بودند. و آن ها به معروف، امر، و از منکر، نهی می کنند».

۲. شواهدی از روایات

در فضیلت و امتیاز یاران حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف همین بس که در روایات متعدد، آن ها به عنوان بهترین افراد زمان خود، معرفی شده اند.

برای مثال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: «والاترین مردم، از نظر یقین، قومی در آخر الزمان هستند که پیامبر را درک نکرده اند و حجت خدا از آن ها مخفی شده است و آن ها به مرکب سیاه، روی کاغذ سفید ایمان آورده اند». ایشان در روایتی دیگر می فرمایند: «اولئک رفقائی و اکرم امتی»؛ «ایشان همراهان و گرامی ترینِ امت من هستند».

هم چنین، امام سجاد علیه السلام فرموده اند: «ان اهل زمان غیبته و القائلین بامامته و المنتظرین لظهوره، افضل من اهل کل زمان»؛ «مردم زمان غیبت که معتقد به امامت امام خود و منتظر ظهور او هستند، از مردم تمام زمان ها، برترند». و باز، در روایت دیگری از آن حضرت آمده است: «من ثبت علی مولاتنا فی غیبه قائمنا اعطاه الله عزوجل اجر الف شهید من شهداء بدر و احد»؛ «خداوند به کسی که بر ولایت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبتش، پایدار بماند».

منقول است که روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحابشان فرمودند:

«ای کاش برادرانم را ملاقات می کردم». عمر و ابوبکر گفتند: «آیا ما برادران شما نیستیم، در حالی که به شما ایمان آورده ایم و همراهتان مهاجرت کرده ایم؟» حضرت، مجدداً کلام خود را تکرار کردند و بعد فرمودند: «شما اصحاب من هستید؛ ولی برادران من، کسانی هستند که بعد از شما خواهند آمد. آن ها با آن که مرا نمی بینند، به من ایمان می آورند، مرا دوست می دارند و یاری و تصدیقم می نمایند، فیالیتنی قد لقیت اخوانی».

یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، کسانی هستند که به فرموده امام صادق علیه السلام، امامشان این گونه آنان را مورد خطاب قرار می دهد: «یا معاشر نقبائی واهل خاصتی و من ادخر هم الله لنصرتی قبل ظهوری علی وجه الارض...»؛ «ای فرماندهان! ای نزدیکان من! ای کسانی که خدا، آن ها را برای یاری من در زمین ذخیره کرده بود....».

#### ۵. درسی برای منتظران

حاصل کلام، یاد آوری درسی برای شیعیان و منتظران ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود که باید واقعه عاشورا را پیش روی خود قرارداده و با دقت و بصیرت، آن را تحلیل کنند و از آن عبرت بگیرند.

در اینجا ذکر چند نکته اساسی لازم است:

همه ما آرزوی یاری آن وجود مقدس را داریم؛ ولی باید بدانیم که شرط اساسی در یاری نمودن ایشان، داشتن احساس مسئولیت است. همه ما در قبال امام زمان خود، موظف و مسئوليم (و كان عهد الله مسئولا)؛ پس بايد به صورت جدى تأمل كنيم و به وجدان خود پاسخ دهيم كه چرا امام ما غائب است؟

اشکال ما این است که به دوران غیبت با تمام سختی هایش، خو گرفته ایم؛ زیرا به قول معروف، «بنی آدم، بنی عادت است»! در این زمان به دنیا آمده ایم و به شرائط آن عادت کرده ایم و گمان می کنیم که سیر زندگی، همیشه همین خواهد بود. اشکال دیگر ما این است که باور نداریم غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و فراق از او، مصیبت است؛ حتی بعضی می گویند: «مصلحت این است»! آیا عقل سلیم باور می کند که غیبت امام معصوم، به صلاح ما باشد؟! اگر به صلاح ماست، چرا امام صادق علیه السلام در حالی که هنوز غیبتی واقع نشده بود، در عزای آن، زانوی غم در بغل می گرفت و هم چون مادری داغ دیده، آشفته و جگر سوخته می گریید و می فرمود: «آقای من! غیبت تو، خواب از دیدگانم ربوده و زمین را بر من تنگ کرده و آسایش دلم را به هم زده است...»

پس، بر ماست که این مصیبت را درک کنیم و بـدانیم که هر لحظه دوران غیبت، خسارت است (ان الانسان لفی خسر) و بی تردید، مسبب آن هم، خود ما هستیم. (الغیبه منا)؛ ما امام خود را به واسطه غفلتمان، در چاه غیبت انداخته ایم و چاره اش هم به دست خود ماست (ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم).

پس باید چاره جویی کنیم و در این مسیر، نخست، باید تصور آن که ظهور، مربوط به آینده های دور و بعید است، از سر بیرون کنیم؛ چون این اعتقاد کافران است: «انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا» و در نتیجه این تصور غلط، مسئله به خدا واگذار، و از منتظران، سلب مسئولیت می شود. در این صورت، همه نسبت به مسئله ظهور، بی-تفاوت و بی تحرک خواهند شد.

امروز همه ما باید متوجه باشیم که در چه دوران حسّ اس و سرنوشت سازی به سر می بریم؛ در زمان امامی که همه انبیاء و اوصیاء، آرزوی دیدن او را و بلکه آرزوی خدمت به او را داشتند؛ حتی جد بزرگوار او، امام صادق علیه السلام فرمودند: «به خدا سوگند؛ اگر زمان ظهور را درک می کردم، جانم را فدای صاحب الامر، می نمودم».

باید بدانیم کسانی می توانند در ردیف یاران آن حضرت، واقع شوند که در راه زمینه سازی ظهور او، جهاد و تلاش نمایند؛ چرا که امام صادق علیه السلام فرموده اند: «الا انهم انصار المهدی یوطئون له سلطانه»؛ «آگاه باشید! یاران مهدی، زمینه ساز سلطنت جهانی او هستند» و کیفیت این زمینه سازی را هم، در ضمن داستان قوم بنی اسرائیل، این گونه به ما تعلیم فرموده اند: «چون عذاب بر بنی-اسرائیل، طولانی شد، تا چهل روز در پیشگاه الهی ضجه زدند. پس خدای تعالی به حضرت موسی علیه السلام دستور فرمود که بنی اسرائیل را از دست فرعون، نجات دهد؛ در نتیجه از صد و هفتاد سالی که به فرج حضرت

موسى عليه السلام باقى مانده بود، صرف نظر شد.اگر شما هم، اين چنين عمل كنيد، خدا فرج ما را مى رساند؛ ولى اگر دست روى دست بگذاريد و دعا نكنيد، زمانى فرج مى رسد كه كار به نهايت خود رسيده باشد».

و اما چاره اصلی و کلیدی که در بسته غیبت را به سرعت باز می کند، توصیه ای است که خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، بیش از هزار سال پیش، در نامه به شیخ مفید فرمودند: «اگر شیعیان ما-که خداوند، توفیق طاعت خویش را به ایشان دهـد- در وفا به عهدی که با ما دارند، یکپارچه می شدند [و ما را یاری می کردند]، هرگز از میمنت دیدار ما محروم نمی گشتند[و ظهور ما به تأخیر نمی افتاد] و سعادت حضور در محضر ما، با معرفتی حقیقی، به سرعت نصیبشان می شد».

شاید یکی از اشکالات دیگر ما، این باشد که تصور درستی از یاری نمودن امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نداریم. در طول تاریخ، عده ای در کاشان یا حله و سبزوار بودند که در بامداد هر روز با نیت یاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، با اسب های زین کرده و شمشیرهای برهنه از دروازه شهر، خارج می شدند و به این شکل، انتظار خود را نشان می دادند. حتی سلاطین صفوی برای آن که آمادگی خود را در همراهی امام زمان علیه السلام اثبات کنند، همیشه در کاخ های خود، دو اسب با زین و افسار مجلل و مجهز داشتند.

امروز هم به اشکال دیگری، در مسئله آمادگی برای ظهور، قشری برخورد می شود. هرچند این اعمال، حاکی از داشتن روحیه انتظار و فی نفسه ارزشمند است؛ ولی معنای صحیح آمادگی و نصرت آن حضرت در زمان غیبت، این است که مقتضیات ظهور را ایجاد کنیم و موانع را از سر راه برداریم. این اقتضائات، همان ایجاد یکپارچگی و اراده عمومی در توجه به آن حضرت و نیازمندی به آن وجود پربرکت و درخواست جدی و دعا برای ظهور آن امام است؛ و این امر با معرفی آن وجود مقدس، به جهانیان و تبلیغ و ترویج فرهنگ سازنده انتظار، محقق خواهد شد.

پس، همه ما باید در نهضتی فراگیر، برای ظهور آن امام غریب، تلاش کنیم؛ چرا که امام کاظم علیه السلام فرمود: «هو الطرید الورید الغریب الغائب عن اهله».

به راستی آیا وقت آن نرسیده است که محبوب دلمان را از غربت و مظلومیت در آوریم؟ آیا کسی هست که امام طرد شده و تنهای خود را یاری کند؟ آیا مردان غیر تمندی هستند که از حرم و فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کند؟ (هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟) آیا آزادمرد موحدی هست که مانند حرّ، دلش از خوف خدا و قیامت بلرزد و امام مظلوم خود را یای کند؟ (هل من موحد یخاف فینا؟)

ای کاش با داستان بنی اسرائیل به خودمان می آمدیم. ای کاش از ندامت و شرمندگی برادران یوسف علیه السلام عبرتی می گرفتیم که: «لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب». ای کاش به جهت غفلت از امام عصرمان، توبه مى كرديم و به محضر عزيزش عرضه مى داشتيم: «يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر و جئنا ببضائه مزجاه فاوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزى المتصدقين».

# ياران امام حسين عليه السلام، الگوي ياران امام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف

# سركار خانم سكينه خاني

سركار خانم سكينه خاني (١)

یکی از نیازهای اساسی منتظران در عصر غیبت، لزوم برخورداری از الگوهای عملی، در مسیر خودسازی و نیز همراهی و مساعدت امام معصوم است؛ کسانی که توانسته باشند در عرصه عمل، برای تحقق اهداف و آرمان های امام خود، جان فشانی کنند و نمونه های روشنی در طریق اطاعت و سرسپردگی باشند و به راستی، چه کسانی شایسته تر از یاران امام حسین علیه السلام ؟!

یارانی که امام خود را در تحقق بخشیدن به اهـدافش یاری کردند؛ یاران بزرگ و مجاهدی که عقل بشـری از درک مقامشان عاجز است؛ یارانی که امام معصوم، در وصف ایشان فرمود: «فَإنّی لا أعلَمُ

۱- محقق و پژوهشگر.

أصحاباً أوفى و لا خَيراً مِن أصحابي...» (1)؛ «من ياراني بهتر و باوفاتر از اصحاب خود، نمي شناسم.»

در حقیقت، یاران اباعبدالله علیه السلام، معیارهایی را در اختیار ما قرار داده اند تا به وسیله آن ها، خود را محک زده و با عمل به آن ها، خود را برای قیام جهانی و روز باشکوه ظهور، آماده تر سازیم.

#### الف) معرفت و محبت

محبت، حالتی میان محب و محبوب است که اگر چه از درون و قلب، سرچشمه می گیرد، اما در ظاهر و افعال و اعمال محب، به روشنی بروز پیدا می کند. محبتی پایدار و حقیقی است، که در پی معرفت باشد. چرا که هرچه شناخت بیشتر باشد، محبت، شدیدتر و عمیق تر خواهد بود. راه ایجاد و تعمیق محبت به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، آن است که انسان به صاحب الزمان به عنوان مطلوب کامل خویش، معرفت حاصل کند و ابعاد وجودش را بشناسد.

معرفتی که مورد تأکید ائمه علیهم السلام واقع شده، معرفتی سطحی نیست که عموم مردم به آن آشنا هستند؛ بلکه مقصود، معرفتی خاص، با ویژگی ها و توصیفاتی که در احادیث و ادعیه وارد شده است، می باشد. مشکل امت اسلام، پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، عدم معرفت واقعی به حجت زمان خود بود. کوفیان، امام حسین علیه السلام را می شناختند؛ اما شناخت آنان،

۱- الكامل في التاريخ، ج ٢، ص ٥٥٧.

محدود به اسم و نسب امام بود، بدون هیچ بصیرت و آگاهی نسبت به مقام والای ایشان.

در مقابل یاران حضرت اباعبدالله علیه السلام، از چنان معرفتی به امام زمان خویش برخوردار بودند که شهادت در راه او را بر زندگی جاودانه در دنیا، برمی گزیدند؛ چنان چه یکی از یاران امام، این گونه به این حقیقت، تصریح می کند: «الحمدالله المذی شرفنا بالقتل معک و لو کانت الدنیا باقیه و کنا فیها مخلدین لاثرنا المحفوظ معک علی الاقامه فیها» (۱)؛ «خدا را سپاس که این شرافت را نصیب ما کرد تا در کنار شما به شهادت برسیم و اگر دنیا باقی باشد و ما در آن جاودان باشیم، قیام با شما را بر ماندن در این دنیا ترجیح می دهیم.»

آنان، وجود امام را نعمتی بزرگ از جانب خدا و مورد سفارش پیامبر می دانستند. (۲) در تاریخ آمده است که در دومین روز محرم الحرام، پس از ورود امام و یارانش به کربلا، آن حضرت خطبه ای خواند. آن گاه، بریر از جای برخاست و گفت: «یابن رسول الله! لقد منّ الله بک عَلینا أن نُقاتل بین یدیکَ نقطَع فیکَ أعضائنا ثم یکون جدک

١- مقتل الحسين، مقرم، ص ٥٩.

۲- پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث ثقلین از امام، به عنوان یکی از امانات خویش نام می برد و عنوان می کند که در قیامت، شفیع کسی خواهند بود که به این امانت چنگ زند.

شفیعنا یوم القیامه» (۱)؛ «ای پسر رسول خدا! خدای تعالی وجود مبارکت را بر ما منت نهاده است؛ در رکاب شما نبرد می کنیم تا در راه شما اعضای بدنمان تکه تکه شود؛ برای آن که در روز قیامت، جدّ شما شفیع ما گردد».

اشعاری که هر یک از یاران، در موقع نبرد به زبان می آوردند نیز، اشاره به عمق معرفت آنان از امام دارد. برای مثال، اسلم یکی از یاران امام – هنگام خروج برای جهاد، این رجز را می خواند: «أمیری حسین و نِعمَ الأمیر؛ سُرورٌ فُؤادِ البَشیر النَّذیر» (۲)؛ «حسین علیه السلام امیر من است و چه خوب امیری است. او موجب شادی و سرور دل ِبشارت دهنده و ترساننده از خطرها (پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم) است».

حجاج بن مسروق جعفی نیز از دیگر یاران امام می باشد که ایشان را این گونه معرفی می کند: «أقدم حسیناً هادیاً مهدیاً، ألیومَ تَلقَا جَدَّکَ نَبیاً، ثُمَّ أباکَ ذَالنَّدا عَلِیاً، ذاکَ الذِی تَعرِفُهُ وصیاً» (۳)؛ «ای حسین! ای امامی که هم هدایت یافته ای و هم دیگران را هدایت می کنی؛ امروز، جدت، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ملاقات خواهی کرد و سپس، پدرت، علی علیه السلام را که صاحب فضل و جود و احسان است و ما او را وصی رسول صلی الله علیه و آله و سلم و جانشین بر حق او می دانیم».

١- اللهوف، ص ٣٥.

٢- ابصار العين، ص ٩٤.

٣- مناقب آل ابي طالب، ج ٤، ص ١٠٣.

یاران امام مهدی علیه السلام نیز، معرفتی عمیق به ایشان دارند. امام سجاد علیه السلام در وصف آنان می فرماید: «القائلین بأمامَتِه» (۱)؛ «آنان به امامت امام مهدی علیه السلام اعتقاد راسخ دارند» و این معرفت عمیق، سرچشمه محبتی حقیقی به امام می شود؛ به گونه ای که به تعبیر امام صادق علیه السلام: «یحفون به و یقونه بأنفسهم فی الحرب» (۲)؛ «آنان در میدان رزم، او حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ] را در میان می گیرند و در کشاکش جنگ، با جان خود، از ایشان محافظت می کنند».

#### معرفت و پارسایی

زهد و پارسایی از ویژگی های برجسته یاران ائمه علیهم السلام می باشد. معرفت، هنگامی پیروی از امام را به دنبال دارد که آمیخته به حب دنیا نباشد. از این رو، منتظران واقعی، کسانی هستند که در سایه کسب معرفت، نفس خویش را از دنیازدگی خالص می کنند.

ياران امام حسين عليه السلام انسان هايي بودند كه دل بستگي به دنيا و فرزند و مال را كنار گذاشته و همه را، همراه جان خويش، تقديم امام نمودند. هنگامي كه اباعبدالله عليه السلام به فرزندان عقيل فرمود: «...شهادت مسلم، خانواده شما را بس است. من به شما رخصت مي دهم كه به

١- منتخب الأثر، آيت الله صافي گلپايگاني، ص ٢۴۴.

۲- بحارالانوار، علامه مجلسی، ج ۵۲، ص ۳۰۸.

سوی خانه های خود بروید» (۱)؛ فرزندان عقیل در پاسخ امام گفتند: «آیا به مردم بگوییم امام و رهبر و بزرگ خود را در میان دشمنان تنها گذاردیم و از او دفاع نکردیم؟ سوگند به خدا، چنین نخواهیم کرد؛ بلکه جان و مال خود را فدای تو خواهیم نمود».

در مقابل نیز، کسانی را می بینیم که در اثر دل بستگی به دنیا و با وجود معرفت به حقانیت امام، حاضر به پیروی از ایشان نیستند. یکی از این اشخاص، عبیدالله بن حر جعفی است. او کسی بود که کاروان امام حسین علیه السلام در مسیر خود با او برخورد کرد. امام با او به گفت و گو نشست و او را به همراهی خود، فرا خواند؛ اما عبیدالله در جواب گفت: «به خدا سوگند؛ می دانم که هر که شما را دنبال کند، در آخرت، سعید و خوشبخت خواهد شد... اما این طرح و نقشه را بر من تحمیل مکن؛ چراکه نفس من بر مرگ آمادگی ندارد» (۲).

مردم کوفه نیز که با امام بیعت کرده بودند و به ایشان قول همکاری داده بودند، به جهت دل بستگی به دنیا، به ایشان خیانت کردند. چنان چه در تاریخ، نقل شده است که امام از چند تن از اهالی کوفه -که پس از شهادت مسلم، به ایشان پیوسته بودند- درباره رأی و نظر مردم کوفه پرسیدند و آن چند نفر در پاسخ گفتند: «در بین اشراف، رشوه های بزرگ، رد و بدل می شود و اگر چه دل های سایر

۱- ارشاد شیخ مفید، ص ۲۳۱.

۲- تاریخ الامم و الملوک، ج ۵، ص ۴۰۷.

مردم با شماست، اما شمشيرهايشان عليه شما آماده گشته است» (۱)آن گاه حضرت اباعبدالله عليه السلام فرمود: «الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم...» (۲)؛ «مردم، بنده دنيايند و دين، لقلقه زبان آن هاست».

در هنگامه ظهور نیز کسانی که به ظاهر، منتظر امام علیه السلام بوده اند، از ایشان جدا می شوند. چنان چه امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: «إذا خَرَجَ القائم خَرَجَ مِن هَذا الأمر من کان یری من أهله...» (۳)؛ «هنگامی که قائم علیه السلام قیام کند، کسانی که به نظر می رسید از یاران او باشند، از امر (ولایت) بیرون می روند...»

عبادت و راز و نیاز با پروردگار

از ابومخنف نقل شده که در ظهر عاشورا و در کشاکش جنگ، ابو ثمامه صاعدی نزد امام آمد و گفت: «من دوست دارم در حالی که نماز آخرم را با شما به جای آورده ام، خدا را ملاقات کنم». (۴) حضرت، در جواب فرمود: «ذکرت الصلاه جعلک الله من المصلین الذاکرین»؛ «نماز را یاد آوردی. خدا تو را از نماز گزارانی که به نماز تذکر می دهند، قرار دهد». آن گاه، امام حسین علیه السلام به همراه نیمی از یاران

۱- تاریخ الامم و الملوک، ج ۵، ص ۴۰۵.

۲ - بحار، ج ۴۴، ص ۳۸۳.

٣- الغيبه، نعماني، ص ٣١٧.

۴- ابصار العين، ص ١٢٠.

خود به نماز ایستادند و سعید بن عبدالله حنفی، خویش را سپر امام قرار داد و تیرهای رها شده از سوی دشمن را به جان خرید؛ تا آن که به شهادت رسید.

در شب عاشورا نیز، تمام اصحاب در خیمه های خود به راز و نیاز و عبادت مشغول بودند. راوی می گوید: «وبات الحسین علیه السلام و أصحابه تلک الیله و لهم دوی کدوی النحل ما بین راکع و ساجد و قائم و قاعد.» (۱)؛ «حسین علیه السلام و یارانش، آن شب را در حالی به صبح رساندند، که زمزمه آنان در حالات رکوع و سجود و ایستاده و نشسته، مانند زمزمه زنبوران عسل، شنیده می شد».

در وصف یاران امام مهدی علیه السلام نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: «مجدّون فی طاعه الله» (۲)؛ «آنان در راه اطاعت خداوند، اهل جدیت و تلاش هستند». امام علی علیه السلام نیز در توصیفشان فرموده اند: «رجالٌ لاینامون الیل لهم روی فی صلواتهم کروی النحل یبیتون قیاماً علی أطرافهم و یسبحون علی خیر لهم». (۳) «مردان شب زنده داری که زمزمه نمازشان، مانند نغمه زنبوران کندو به گوش می رسد. شب ها را با شب زنده داری سپری می کنند و بر فراز اسب ها خدا را تسبیح

١- الهوف، ص ١٣٠

۲- بحار، ج ۳۶، ص ۲۰۷

٣- بحار، ج ٥٢، ص ٣٠٨

مي كنند».

وفاي به عهد

امام علیه السلام در شب عاشورا به خیمه حضرت زینب علیها السلام رفتند و میان ایشان، گفت و گویی صورت گرفت. از آن جمله، حضرت زینب به امام علیه السلام عرض کرد: «آیا شما نیات یاران خود را امتحان کرده اید؟ می ترسم که در هنگامه در گیری، شما را به دشمن تسلیم کنند». امام حسین علیه السلام در جواب فرمودند: «اما والله لقد نهرتهم و بلوتهم و لیس فیهم الأشوس الأقعص یستأنسون بالمنیه دونی استئناس الطفل بلبن أمّه» (۱)؛ «به خدا سوگند، ایشان را آزموده ام و آنان را انسان هایی سینه سپر کرده یافته ام؛ به گونه ای که به مرگ زیرچشمی می نگرند و شوقشان به مرگ، کمتر از شوق کودک به شیر مادرش نیست».

در آن شب، زیباترین و ماندگارترین صحنه های تاریخ اسلام، شکل گرفت. امام علیه السلام بیعت خود را از همه یاران برداشت و از ایشان خواست تا در تاریکی شب پراکنده شوند. اما هریک از اهل بیت علیهم السلام، اصحاب و یاران امام در سرسپردگی عاشقانه خویش، بار دیگر ابراز وفاداری کردند. مسلم بن عوسجه عرض کرد: «یابن رسول الله! در جهان کسی از ما لئیم تر نباشد، اگر این جا تو را رها کنیم. پناه می بریم به خدا از این که از رکاب همایونی تو، دوری کنیم. خدا هر گزروزی را نیاورد که من

١- مقتل الحسين عليه السلام، مقرم، ص ٢١٩.

چنین کنم... حتی اگر سلاحی به دست نداشته باشم، با پرتاب سنگ به جنگشان خواهم رفت...و هرگز از تو جدا نخواهم شد، تا در رکاب تو کشته شوم». سعید بن عبدالله حنفی نیز عرض کرد: «سوگند به خدا؛ هرگز تو را رها نمی کنیم، تا برای خدا مشخص شود که سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نسبت به تو عمل کرده ایم و اگر بدانم که در راه تو به شهادت می رسم و سپس زنده می شوم و ذرات وجودم را بر باد می دهند و هفتاد بار با من چنین می کنند، باز از تو جدا نخواهم شد...» (۱).

و اینک ما در زمان انتظار سرورمان، حضرت مهدی علیه السلام به سرمی بریم. به راستی، آیا ما مدعیان منتظر، به اندازه یاران سیدالشهداء علیه السلام، از جان و مال خود، خواهیم گذشت؟ منتظر واقعی در میدان عمل، به سوی ظهور گام برمی دارد و در هر صبح با امامش بیعتی تازه می بندد و به خدای خویش قول می دهد که هر گز از این عهد و پیمان برنگردد، تا از یاران و دفاع کنندگان از مولایش باشد و در این راه از همه پیشی بگیرد؛ عهدی که حتی مرگ هم نمی تواند آن را بشکند: «اللهم انی اجَدد له فی صبیحه یومی هذا و ما عشت من أیامی عهداً و عقداً و بیعه له فی عُنقی لا\_ أحول عنها و لا أزول أبداً اللهم اجعکلنی مِن أنصارهِ و أعوانِه و الذّابین عَنه و السابقین إلیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لأوامره و المحامین عنه و السّابقین إلی ارادته و

۱- الهوف، صص ۱۲۷–۱۲۹.

| ١ | <b>V4</b> | • | ص |
|---|-----------|---|---|
| , | ٧,        | ٠ | ص |

المستشهدين بين يديه اللهم أن حال بينى و بينه الموت الذى جَعَلتَه على عبادك حتماً مقضياً وأخرجنى مِن قَبرى مؤتزِراً كَفَنى شاهراً سَيفى مجرداً قناتى ملبياً دعوه الداعى فِي الحاضرو البادى...».(١)

١- مفاتيح الجنان، دعاى عهد.

### جایگاه عناصر مکتبی در دو نهضت عاشورا و انتظار

### حجت السلام و المسلمين محسن رهايي

حجت السلام و المسلمين محسن رهايي (١)

پیش در آمد

قیام عاشورا، تبلور حس خداپرستی و خداخواهی و پیاده کردن اوامر و تکالیف الهی و مبارزه با منکرات می باشد. قیام حضرت اباعبدالله علیه السلام، در طول تاریخ، اسوه و الگوی تمام قیام ها و فریادهای حق طلبانه و عدالت خواهانه بوده است؛ حتی قیام حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، نشأت گرفته و الگوپذیرفته از قیام امام حسین علیه السلام و با همان انگیزه و اهداف، می باشد؛ چرا که مهدی، عجل الله تعالی فرجه الشریف همان حسین علیه السلام و حسین، علیه السلام همان مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همان حسین علیه السلام، آرزو می کند که: «یا لیتنی کُنْتُ مَعکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماً.»؛ «ای کاش

۱- محقق و پژوهشگر.

با شما بودم تا به فوز و رستگاری بزرگی می رسیدم»، می تواند به تحقق این آرزو امید داشته باشد؛ چرا که همراهی با مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، عین همراهی با حسین علیه السلام است.

امروز که ما، بین دو قیام – یعنی قیام سرخ حسینی و قیام سبز مهدوی – قرار گرفته و یکی را پشت سر و دیگری را در روبرو داریم و با نگاهی گریان، چشم به عاشورا دوخته و با نگاهی سرشار از امید، منتظر عاشورای دیگری هستیم، باید ابعاد هر یک را در نظر گرفته و یکی را سرمشق وصال به دیگری قرار دهیم؛ چرا که انتظار واقعی، الهام گرفته از عاشورا و استمرار آن است. و تو خود حدیث مفصل، بخوان از این مجمل.

ابعاد مذهب و مكتب را مي توان به دو بخش، تقسيم نمود: الف) ابعاد علمي (عقيدتي) ب) ابعاد عملي.

انتظار و زمینه سازی برای ظهور و قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ارتباط مستقیمی با این دو بخش دارد؛ همان طور که قیام اباعبدالله الحسین علیه السلام نیز چنین است.

الف. ابعاد علمي (عقيدتي)

١. بُعد توحيد

انتظار برای فرج، در ماهیت خود، به گونه ای است که انسان را متوجه مبدأ عالم و سرچشمه هستی- یعنی خداوند متعال- می کند؛ چرا که بی تردید، فرج و ظهور، به قدرت مطلقه الهی، تحقق پیدا می کند و منتظر، چشم به راه کسی است که بنده و خلیفه و ولتی خدا در زمین است.

از طرف دیگر، انتظار فرج و طلب آن، باید از درگاه خداوند باشد؛ چنان چه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «افضل اعمال امتی انتظار الفرج من الله عزوجل» (۱)؛ «بهترین کارهای امت من، انتظار کشیدن برای رسیدن فرج از جانب خداوند است».

نکته ای که از این حدیث به دست می آید، این است که انتظار، تنها یک حالت درونی نیست؛ بلکه از مقوله عمل و کار است. یعنی کسی که منتظر مصلِح است، باید خود، صالح باشد تا با امام زمانش سنخیت پیدا کند و این، از راه ایمان و عمل صالح، میسر خواهد بود.

در مکتب عاشورا نیز مهم ترین بُعـد دین- یعنی توحیـد- تجلّی کرده است و احیاء دین توحیدی، اجرای فرامین خداوند احد و اصلاح انحرافات وارد شده در دین، هدف گرفته شده اند.

نمونه هایی از تجلی توحید در مکتب عاشورا، به این شرح است:

۱. حضرت امام حسین علیه السلام با این که می داند در کربلا، خود و یاران و خاندانش شهید می شوند و اهل و عیالش به اسارت می روند؛ اما برای اجرای فرمان خداوند و هدایت مردم به سوی خداپرستی و دین توحیدی و نیز، دور کردن آن ها از دنیا و هواپرستی، دست به قیام

١- كمال الدين، ج٢، ص٣٥٧.

می زند و اصحاب ایشان نیز به همین منظور با حضرت همراه می گردند.

۲. عرفانی ترین و زیباترین لحظات روز عاشورا، هنگامی است که حضرت در قتلگاه، با خداوند خود راز و نیاز می کند و به عبودیت، اعتراف می نماید: «صبراً علی قضائک یا رب لا اله سواک یا غیاث المستغیثین...» (۱)؛ «پروردگار من! در مقابل قضا و قدر تو شکیبا هستم. به جز تو خدایی نیست. ای فریادرس داد خواهان...».

۳.امام حسین علیه السلام، آخرین شب را برای عبادت، دعا و نماز، از دشمن مهلت می گیرد. (۲)

۴.در زیارت نامه حضرت می خوانیم: «اشهدانک اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین» (۳)؛ «اطاعت از خدا و رسولش شما را به نهایت درجه یقین رساند».

### ٢. بُعد نبوت:

منتظران چشم به راه، کسانی هستند که در آن ها صفات و آثار پیامبران، جمع گشته باشد؛ چرا که مهدی علیه السلام در حقیقت همان آدم، شیث، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، داود، سلیمان، یوسف و... علیهم السلام بالاخره

١- مقتل الحسين عليه السلام، مقرم به نقل از رياض المصائب.

۲- مقتل مقرم، حوادث يوم التاسع، به نقل از طبری، ج۶.

٣- مفاتيح الجنان، زيارت وارث.

محمد صلى الله عليه و آله و سلم است. (١)

مهدی علیه السلام چونان حسین علیه السلام، فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و عمل کننده به سنت حقیقی اوست. سیره او همان سیره جدش، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است (۲) و نخستین اصحاب او، به عدد ۳۱۳ تن اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر هستند (۳)منتظر واقعی او مانند کسی است که در رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شهید شده باشد (۴) و اجرش هزار برابر اجر شهدای بدر و احد است. (۵)

## اما از دید عاشورایی:

1. یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام، زنده کردن سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حفظ نبوت و دین ایشان است. ایشان در نامه ای به مردم بصره فرمود: «و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنهٔ نبیه فان السنهٔ قد امیتت». (ع)؛ «من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر او دعوت می کنم؛ چرا که سنت از میان رفته است». آن حضرت، هم چنین، در وصیت نامه خود فرمود: «و اسیر بسیرهٔ جدی» (۷)؛ «من راه و روش جدّم را ادامه دادم».

١- مكيال المكارم، ج١.

٢- كمال الدين، ج ١، باب٢٢، ح٢.

٣- كمال الدين، ج ١، باب علامات خروج، ح ٢٠.

۴- ميزان الحكمه، ج ١، باب ٢٣٥.

۵- بحارالانوار، ج۵۲، ص ۱۲۶.

۶- بحارالانوار، ج۴۴، ص ۳۲۹.

٧- فرهنگ سخنان امام حسين عليه السلام، ترجمه محمد دشتى.

۲. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «حسین منی و انا من حسین». یکی از معانی این جمله، آن است که زنده ماندن و
 مستمر بودن دین و نبوت پیامبر، بستگی به حسین علیه السلام و قیامش دارد.

۳. یزید، اصل اسلام و نبوت را زیر سؤال می برد و می گفت: «... فلا خبر جاء و لا وحی نزل»؛ اما امام سجاد علیه السلام پس از اسارت، در خطبه خود، به نام پیامبر در اذان اشاره کردند و فرمودند: «با بقای این اسم، ما پیروز شده ایم».(۱)

۴. خبر شهادت امام حسین علیه السلام، به پیامبران داده شده بود و ایشان در صبر و شهادت، اسوه و الگوی انبیاء بودند. (۲)

۵. قرآن، معجزه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و با ظهور حضرت مهدی علیه السلام، قرآن در سراسر جهان، حاکمیت می یابد؛ چرا که او زنده کننده همه احکام قرآن است: «این المؤمل لاحیاء الکتاب و حدوده» (۳)او تالی تلو قرآن و حقیقت آن است: «السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه» (۴). چنان که در زیارت نامه امام حسین علیه السلام می خوانیم: «و اشهد انک التالی لکتاب الله» (۵)، «السلام علیک یا شریک القرآن». (۶)

۱- مقتل مقرم، ص ۳۷۵، به نقل از امالي شيخ طوسي.

۲- تفسير نور الثقلين، ج٣، ذيل آيه ۵۴ سوره مريم.

۳- دعای ندبه.

۴ – زيارت آل ياسين.

۵- زيارت امام حسين عليه السلام، مفاتيح الجنان.

٤- زيارت امام حسين عليه السلام، مفاتيح الجنان.

احیای قرآن، در حقیقت، عمل به آن است و کسی که منتظر و آرزومند احیای کتاب، توسط حضرت مهدی علیه السلام است باید عامل به قرآن و دستورات آن باشد و الّا صرف خواندن قرآن، کافی نیست و شکایت پیامبر را در قیامت به دنبال دارد که «یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» (۱)؛ «پروردگارا! قوم من، قرآن را مهجور قرار دادند».

#### ٣. بُعد امامت

انتظار باید همراه با شناخت امام علیه السلام باشد؛ چرا که در غیر این صورت، مصداق آن حدیث نبوی است که فرمود: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» (۲)؛ «مرگ کسی که امام زمانش را نمی شناسد، مانند مرگ جاهلیت است». نکته مهمی که از این حدیث استفاده می شود، آن است که زندگی بدون شناخت و تبعیت امام حق، در حقیقت، مرگ است: «ذلک میت الاحیاء» (۳).

مهدى عليه السلام، چشمه سار جارى امامت است و ايمان و شناخت نسبت به او، شناخت و ايمان نسبت به همه ائمه عليه السلام است: «مؤمن باولكم و

۱ - سوره فرقان، آیه ۳۰،

٢- اصول كافي، باب الحجه.

٣- نهج البلاغه، خطبه ٨٧.

## آخر کم» (۱).

امام صادق علیه السلام در این باره فرموده اند: «امام خود را بشناس؛ که در این صورت، تعجیل و تأخیر در ظهور به تو زیانی نمی رساند» (۲) معنای شناخت امام علیه السلام محبت و قبول ولایت و اعتقاد به واجب الاطاعه بودن اوست؛ چرا که او خلیفه و حجت خداست؛ ناظر عمل انسان هاست و اعمال بندگان بر او عرضه می گردد. پس باید در همه حال، رضایت او را طلب نمود که: «رضی الله رضانا اهل البیت» (۳)؛ «رضایت خداوند، همان رضایت ما اهل بیت است».

شناخت امام معصوم و پیروی و اطاعت صد درصد از او، در اصحاب امام حسین علیه السلام به اوج خود رسیده بود و این، از سخنان آنان به خوبی نمایان است، مثلاً زهیر، یکی از یاران امام، می گوید: «به خدا قسم؛ من دوست دارم که کشته شوم و باز زنده گردم و این، هزار بار تکرار شود تا خداوند، قتل را از شما و خاندانتان دفع نماید» (۴) مسلم بن عوسجه نیز در خطاب با امام علیه السلام چنین می گوید: «به خدا اگر بدانم کشته می شوم و زنده می گردم و باز کشته می شوم و بدنم سوخته و خاکسترم به بر باد داده می شود و این، هفتاد بار اتفاق می افتد، باز

۱- زيارت جامعه كبيره.

۲- بحار، ج۵۲، ص۱۴۱.

٣- لهوف، خطبه امام حسين عليه السلام در مكه.

۴- مقتل مقرم، ص۱۹۴

هم از تو جدا نمی شوم». (<u>۱)</u>

این وفاداری به آن جا می رسد که حضرت، اصحابش را از این چنین مدح می کند: «فانی لااعلم اصحابا اوفی و لاخیراً من اصحابی...فجزاکم الله عنی خیرا» (۲)؛ «من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم... خداوند به شما جزای خیر بدهد».

آرى؛ آنان به خوبى امام حق را شناختند و در ركاب او جهاد كردند و به فيض بزرگ شهادت نائل آمدند و اكنون مهدى عليه السلام همان حسين عليه السلام است. آيا مي شود مهدى عليه السلام نيز به ما چنين بگويد؟!

۴. تُعد عدل

انتظار مهدی علیه السلام، انتظار ظهور «عدل جهانی و آفاقی» و «عدل فردی و انفسی» است. مهدی علیه السلام مظهر اسماء الهی است که از جمله آن ها «یا عدل» و «یا حکیم» است. اوست که جهان آکنده از بی داد را با عدل خدایی تبدیل به داد گری می نماید و همانند خدا -که ذره ای به کسی ظلم نمی کند (۳) - او نیز که خلیفه و حجت خداست، چنین عمل می کند.

در قيام امام حسين عليه السلام نيز، عدالت، جايگاه ويژه اي دارد:

۱ – مقتل مقرم، ص۱۹۴

۲ – طبری، ج۶، ص۲۳۸ و ۲۳۹.

٣- «و ان الله ليس بظلام للعبيد»؛ سوره آل عمران، آيه ١٨٢.

۱. حرکت و قیام ایشان برای رفع ظلم فردی و اجتماعی بود؛ چنان چه خود فرمود: «انی لم اخرج اشراً ولابطراً ولامفسداً ولا ظالماً... افلایرون ان الحق لایعمل به و ان الباطل لایتناهی عنه..» (۱)؛ «من از روی ظلم و فساد و شر و بیهوده گری قیام نکردم...
 آیا نمی بینید به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری نمی گردد؟»

۲. حضرت زینب کبری علیها السلام، در جواب ابن زیاد که گفت: «دیدی خدا با برادرت چه کرد؟»، جواب فرمود: «ما رأیت الا جمیلاً»، «من از جانب خدا جز زیبایی چیزی ندیدم» و این چنین، به عدالت خدا اشاره نمود.

#### ۵. بُعد معاد

این اصل از سه جهت، در امر انتظار تجلی می کند: جهت اول این که، قیام حضرت، مانند وقوع قیامت است؛ چرا که وقتی ظهور می کند: «لاینفع نفساً ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیراً» (۲)؛ «ایمان کسی که از قبل، ایمان نیاورده و یا در ایمانش خیری کسب نکرده است، بی فایده خواهد بود».

در این مورد، چندین روایت در تفسیر نورالثقلین و غیر آن وارد شده که در آن ها، قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعضی از علائم ظهور، مثل

۱- سخنان حسین بن علی علیه السلام از مدینه تا کربلا، محمد صادق نجمی

۲- سوره انعام، آیه ۱۵۸ ( این آیه، در زیارت آل یاسین، به رجعت تأویل شده است).

طلوع شمس از مغرب، از مصادیق «آیات ربک» که در این آیه مبار که آمده، بر شمرده شده است؛ البته روشن است که با ظهور حضرت، باب ایمان و توبه بسته نمی شود و حضرت، هنگام ظهور و بعد از آن در مکان های مختلف سخنرانی نموده و با بیّنات خود، اهل باطل را دعوت به حق می نمایند و اتمام حجت می کنند؛ لیکن اولاً، عده ای که محض در کفر یا عصیان هستند و طغیان، تمام وجودشان را گرفته است، ایمان نمی آورند و تکذیب آیات الله می کنند. (۱) و لذا حضرت، علیه آنها دست به شمشیر (سلاح) می برد و بعد از آن هم اگر ایمان بیاورند، ایمان آن ها نفعی ندارد؛ چون ایمانی دروغین و برای حفظ خود از کشته شدن می باشد. چنان چه این مطلب از ظاهر بعضی روایات و تفاسیر به دست می آید. (۲)

ثانیاً، همان طور که از زیارت آل یاسین استفاده می شود، رجعت ائمه علیهم السلام یکی از مصادیق «آیات ربک» می باشد و مطابق روایات، بعد از ظهور، رجعت کفار محض به دنیا نیز واقع می گردد و روشن است که باب توبه و ایمان به روی آن ها بسته است؛ چون آن ها را برای عذاب دنیوی قبل از آخرت، رجعت می دهند، نه برای ایمان و عمل صالح.

جهت دوم تجلی معاد در در نهضت مهدوی، وقوع رجعت پس از

۱- سوره روم، آیه ی ۱۰.

۲- نورالثقلين، ذيل آيه ۱۵۸ سوره انعام، حديث ۱و٧، تفسير الفرقان، ج٧، ذيل آيه شريفه.

ظهور حضرت است که شاید بتوان آن را قیامت صغری نامید (۱)در آن زمان، مؤمنان محض در ایمان و کافران محض در کفر، به دنیا برمی گردند تا امام زمان علیه السلام از کفار و قاتلان ائمه علیه السلام انتقام گیرد و مؤمنان، تحت لوای حکومت حضرتش، به تکامل شایسته خویش دست یابند.

و بالاخره، جهت سوم این که، ظهور و قیام و حکومت حضرت از اشراط الساعه و نشانه های قیامت کبری است و تا او نیاید قیامت برپا نمی شود. طبق روایات، حتی اگر یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد، خداوند ظهور او را در همان روز می رساند.

توجه به معاد در كلام امام حسين عليه السلام

«اني لاارى الموت الاسعادة» (٢)؛ «من مرك را جز سعادت نمى بينم».

۲. «فما الموت الاقنطره تعبر عن البؤس والضراء الى الجنان الواسعة» (۳)؛ «مرك فقط پلى است كه شما را از سختى و رنج عبور داده و به بهشت پهناور و نعمت هاى هميشگى مى رساند؛ پس كدام يك از شما نمى خواهد از زندان به قصرى انتقال يابد؟»

١- ايقاظ الهجعه، شيخ حر عاملي.

٢- مقتل مقرم، لهوف سيدبن طاووس.

٣- معانى الاخبار، ص ٢٨٨.

۳. «الموت اولى من ركوب العار» (۱)؛ «مرك بهتر از زندگى ننگين است».

ب. ابعاد عملي انتظار و عاشورا

۱. بُعد دین داری

همان طور که ذکر شد انتظار مثبت، از مقوله عمل است، نه صرفاً حالتی درونی؛ چنان چه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «افضل اعمال امتی انتظار الفرج»؛ «بهترین کارهای امت من [و نه بهترین حالت ها]، انتظار فرج است».

امام صادق علیه السلام نیز در این باره می فرمایند: «برای صاحب الامر، غیبتی طولانی است. در آن دوران، همه باید تقوا پیشه سازند و چنگ در دین خود زنند» (۲)روشن است که این دین داری باید حقیقی باشد، نه ظاهری.

انسان منتظر، باید در دین از هرگونه سستی پرهیز کند و اگر دچار وسوسه ای شد، خود را با توبه و بازگشت، تذکر دهد؛ چنان چه قرآن کریم می فرماید: «ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون» (۳)؛ «کسانی که پرهیزکار هستند، وقتی وسوسه ای از شیطان به آن ها برسد، متذکر می شوند و بعد از آن، بینا

١- فرهنگ سخنان امام حسين عليه السلام، حديث ٣٩٢.

۲ - بحار، ج۵۲، ص ۱۳۵.

٣- سوره اعراف، آيه ٢٠١.

می گردند».

در زمان قیام امام حسین علیه السلام نیز افرادی بودند که به فرموده ایشان: «الدین لعق علی السنتهم» (۱)؛ «دین، لقلقه زبانشان بود»؛ اما به هنگام بلاء و امتحان، ماهیتشان نمودار گشت. اما در مقابل، افرادی، دینِ حق و امام آن را شناختند و در رکاب امام دین، جان خود را فدا کردند؛ چونان حضرت عباس علیه السلام که فرمود: «و الله ان قطعتموا یمینی انی احامی ابداً عن دینی» (۱). گروه سومی هم مانند حرّ و برادرش زهیر بن قین، بعد از ابتلاء، به فطرت خود بازگشته و تابع دین حق گردیدند.

## ۲. بُعد پارسایی

امام صادق عليه السلام فرمود: «من سره ان يكون من اصحاب القائم عليه السلام فلينتظر و ليعمل بالورع...» (٣)؛ «كسى كه خوشحال مى شود كه از اصحاب قائم عليه السلام باشد بايد انتظار كشد و كردار با ورع داشته باشد».

در عرف دین، تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات؛ اما ورع بالاتر از تقوا است و در آن مرحله، حتی از شبهات نیز دوری می شود؛ چنان که فرمودند: «من ترک الشبهات نجی من المحرمات»، «کسی که از شبهه ها دوری کند، از گناهان نجات می یابد». پس دوری از موارد

١- فرهنگ سخنان امام حسين عليه السلام، به نقل از تاريخ طبري.

٢- منتهى الآمال، رجز خواني حضرت ابوالفضل عليه السلام .

۳- بحار، ج۵۲، ص ۱۴۰.

شبهه ناک، مقدمه ترک معاصی است.

در نهضت عاشورا نیز، این پارسایی و تقوا و دوری از محرمات بود که موجب شد گروهی یارِ جان نثار ابا عبدالله علیه السلام شد؛ که شوند و در مقابل، عدم تقوا و انجام محرمات و حرام خواری مانع توجه کوفیان به سخنان امام حسین علیه السلام شد؛ که حضرت در خطاب با آن ها فرمود: «ملئت بطونکم من الحرام فطبع الله علی قلوبکم» (۱)؛ «شکم هایتان از حرام پر شده است. پس خدا به دلهایتان مهر زده [و کور و کر شده اید و سخن حق را نمی شنوید و قلب هایتان از سنگ، سخت تر شده که سخن حجت خدا در آن فرو نمی رود]».

## ٣: تقيّد مكتبي

انسان منتظر باید همواره هوشیار باشد که شبهات و سنگ اندازی های عقیدتی دشمن، نتواند در عقاید او سستی ایجاد کند و از طرف دیگر، دو واجب مهم دین - یعنی تولّی و تبرّی - را نصب العین خود کند؛ چراکه امام صادق علیه السلام فرمودند: «هل الایمان الا الحب و البغض» (۲)؛ «آیا ایمان، چیزی جز حبّ و دوستی با دوستان خدا و بغض و دشمنی با دشمنان خدا است؟»

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره این بعد از ابعاد یاوران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند:

۱- فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، ح ۱۹۰.

٢- ميزان الحكمه، ج٢، حديث٣٠٩۶.

«خوشا به حال منتظرانی که به حضور قائم علیه السلام می رسند. آنان که پیش از قیام او نیز پیرو او یند، دوست او را عاشقانه دوست می دارند و با دشمنان او، دشمن و مخالف اند». (۱)

اما در عاشورا، یکی از عرصه هایی که حبّ یاران امام را نسبت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بغضشان را نسبت به دشمنان آن ها، نمایان می سازد، رجز هایی است که به هنگام نبرد می خواندند. برای مثال، عمرو بن جناده - نوجوانی که پدرش شهید شده و مادرش او را به میدان فرستاده بود - در مقابل دشمن می گفت: «امیری حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشر النذیر» (۲)؛ «آقای من حسین است و خوب آقایی است؛ او سرور قلب پیامبر است».

هم چنین، زهیر، یکی دیگر از یاران، می خواند: «فدتک نفسی هادیاً مهدیاً الیوم القی جدّک النبیاً و حسناً و المرتضی علیاً» (۳)؛ «ای هادی و مهدی! جانم به فدای تو. امروز، جدت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام را ملاقات می نمایم».

عبارت «انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدولمن عاداکم» که در زیارت عاشورا و زیارات دیگر آمده

١- كمال الدين، ج١، باب٢٥، حديث٢.

٢- سخنان حسين بن على عليه السلام از مدينه تا كربلا، محمد صادق نجمي.

٣- سخنان حسين بن على عليه السلام از مدينه تا كربلا، محمد صادق نجمى.

است، نشانه تولیّ و تبرّی است؛ یعنی دوستی و ولایت پذیری موالیان ائمه علیه السلام و تبرّی از دشمنان آنها.

۴.امر به معروف و نهی از منکر

آیات بسیاری از قرآن، به این تکلیف مهم اشاره دارنـد که آیه ۱۰۴ و ۱۱۰ سـوره آل عمران و هم چنین آیه ۴۱سوره حج، از جمله این آیات هستند.

کسی که به امام زمان علیه السلام اقتدا کرده و تابع ایشان است، باید گذشته از آن که خود عامل به احکام می باشد، دیگران را نیز به این مهم، ارشاد کند و این، با امر به معروف و نهی از منکر – البته با در نظر گرفتن شرائطش– میسر است.

افرادی که تصور می کنند با دست روی دست گذاشتن و عدم مقابله با ظلم، یا خدای نکرده، کمک کردن به ترویج آن، زمینه ظهور فراهم می شود، سخت در اشتباهند؛ چراکه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای ریشه کنی ظلم و گسترش و تثبیت عدل قیام خواهد کرد و منتظران نیز باید در همین مسیر گام بردارند.

این مهم یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام، نیز هست. چنان چه خود فرمود: «ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر» (۱)ما نیز در زیارت ایشان، شهادت می دهیم: «اشهد انک... امرت بالمعروف و نهیت

١- سخنان حسين بن على عليه السلام از مدينه تا كربلا، وصيت نامه حضرت.

عن المنكر».

۵. بُعد اخلاقي

درباره اهميت حسن خلق، پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرموده اند: «اكثر ما تلج به امتى الجنة تقوى الله و حسن الخلق». (١)

امام صادق علیه السلام نیز این گزینه را به عنوان یکی از تکالیف منتظران، بیان داشته اند: «کسی که می خواهد از یاران قائم علیه السلام باشد... باید خود را متخلّق به محاسن اخلاق نماید». (۲)

در کربلا، این مسئله، به بهترین وجه، ظهور یافت. تا آن جا که وقتی کاروان امام علیه السلام به سپاهیان تشنه و از پا افتاده حرّ، برخورد کردند، امام حسین علیه السلام دستور دادند که همه آن ها را سیراب نمایند و حتی خود امام علیه السلام، مشک آب را به لب های یکی از آن ها-که تشنگی طاقتش را برده بود-رساند. (۳)

و خدا لعنت كند آن ها را كه اين مايه حيات را از حسين عليه السلام و خاندانش دريغ داشتند.

از آب هم مضایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا

از دیگر کارکردهای مهم اخلاق در صحنه کربلا، ندامت و

١- ميزان الحكمه، باب حسن خلق.

۲- بحار، ج۵۲، ص ۱۴۰.

٣- سخنان حسين بن على عليه السلام از مدينه تا كربلا، محمد صادق نجمى.

پشیمانی حرّ و پیوستن او به سپاه امام حسین علیه السلام بود؛ که یک دلیل آن، ادب فوق العاده حرّ در مقابل حضرت و مادر ایشان، فاطمه علیها السلام محسوب می شود. (۱)

۶. تحمل و پایداری

به راستی، چرا پیامبر، اجر منتظرین حقیقی را پنجاه برابر اجر اصحاب بدر و احد و حنین می داند (Y) و چرا امام سجاد علیه السلام اجر آنان را هزار برابر اجر شهدای بدر و احد می شمرد؟ (Y) مشخص است که این، به جهت ثابت قدم بودن بر ولایت و صبر و استقامت آن هاست.

امام حسین علیه السلام نیز به اصحاب خود سفارش می فرمود: «صبراً یا بنی الکرام» (۴) و چه خوب، اصحاب عاشورایی امام، بر مصائب و سختی ها صبر نمودند؛ تا آن جا که برخی از آن ها – مانند سعید بن عبدالله و عمرو بن قرظه – خود را آماج تیرها قرار دادند تا حضرت، نماز را به پای دارند. اما نمونه اتم صبر و پایداری، زینب کبری علیها السلام بود که عالمی را در تحیر خود گذاشت.

٧. اقامه نماز و ایتاء زكات

آیات فراوان و روایات بسیاری در مورد این دو فریضه مهم، وارد

١- سخنان حسين بن على عليه السلام از مدينه تا كربلا، محمد صادق نجمى.

۲- بحار، ج۵۲، ص ۱۳۱.

٣- ميزان الحكمه، ج١، باب ٢٣٥.

۴- فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، ح۱۸۵.

شده و ضرورت و اهمیت آن ها، اظهر من الشمس است. به همین دلیل، امام حسین علیه السلام حتی در بحبوحه جنگ نیز دست از اقامهٔ صلوهٔ بر نمی دارد. چنان چه در زیارتش می خوانیم: «اشهد انک قد اقمت الصلوهٔ و آتیت الزکوهٔ». حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز چنین می باشند.

# ۸. آمادگی نظامی

امام صادق عليه السلام در اين مورد مي فرماينـد: «ليعدّن احدكم لخروج القائم و لوسـهماً»؛ «هر يك از شـما بايد خود را براي خروج قائم عليه السلام آماده كند؛ ولو به تهيه يك تير».

شاید این فرموده، از آن جهت است که هر لحظه احتمال ظهور حضرت می رود؛ چنان چه بعضی روایات نیز به وقوع ناگهانی خروج حضرت اشاره کرده اند. پس این موضوع، آمادگی کامل منتظر را می طلبد.

امام حسین علیه السلام نیز به این مسئله، توجه خاص داشتند. در تاریخ آمده است که در شب عاشورا، حضرت، در اطراف خیمه ها گشت زنی می کردند و هنگامی که نافع بن هلال، علت را جویا می شود، می فرمایند: «آمده ام تا پستی و بلندی اطراف خیمه ها را بررسی کنم؛ مبادا مخفیگاهی برای دشمن باشد و از آن جا برای حمله خود یا

دفع حمله شما استفاده کند» (۱).

از دیگر نکات نظامی که امام حسین علیه السلام به کار بستند، این بود که خیمه ها را نزدیک به هم و خیمه های مردان را جلوتر از خیام زنان قرار دادند و هم چنین در پشت خیمه ها، با حفر گودال ایجاد موانع نمودند. (۲) در روز عاشورا نیز سپاه را تقسیم به میمنه و میسره و قلب کردند و برای هر کدام فرماندهی تعیین نمودند. (۳)

### ٩. بسيج عمومي

انتظاری به ظهور می انجامد که بسیج عمومی منتظران را در برداشته باشد و همه یک دل و یک رنگ در اجتماع حضور داشته باشند. چنان چه خود امام زمان علیه السلام در توقیعی فرمودند: «ولو ان اشیاعنا- و فقهم الله لطاعته- علی اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا...» (۴)؛ «اگر شیعیان ما - که خداوند به آن ها توفیق اطاعت دهد- یک دل و همراه هم بودند، میمنت ملاقات ما از آن ها به تأخیر نمی افتاد». این فرموده، اهمیت بسیج عمومی در اطاعت از خدا و اجتماع بر ولایت و تبعیت از امام را می رساند. چنان که حضرت امام

١- سخنان حسين بن على عليه السلام از مدينه تا كربلا، محمد صادق نجمى.

٢- سوگنامه آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم، ص ٢٤٤.

٣- مقتل خوارزمي، ج٢، ص٩.

۴ – احتجاج، ج۲، ش ۳۶۰، ص ۶۰۰.

حسین علیه السلام نیز در ضمن سخنرانی خود در مکه فرمودند: «من کان با ذلاً فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا» (۱)؛ «هر کس خون و جانش را برای لقاء خدا آماده کرده است، با ما همراه گردد». و این به معنای اعلام بسیج عمومی است.

در انتها لازم به ذكر است كه:

۱. موارد دیگری از جهت عملی در بحث انتظار و عاشورا مطرح است که این خلاصه گنجایش آن را ندارد.

۲. در ترتیب موضوعات، از کتاب خورشید مغرب، نوشته استاد محمدرضا حکیمی استفاده شده است که لازم است از ایشان، تشکر شود.

١- فرهنگ سخنان امام حسين عليه السلام، به نقل از كشف الغمه.

پرسش ها

بازخوانی جریان های فکری در دو نهضت عاشورا و انتظار

١.از جمله مقدمات تحقق وعده حاكميت صالحان در زمين، چه چيز بوده است؟

الف) بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

ب) شهادت حضرت زهرا عليها السلام

ج) حكومت امام على عليه السلام

٢.قيام عاشورا...

الف) حرکتی برای بازگرداندن دین به راه اصلی بود

ب) خط نفاق را از خط اسلام آشکار کرد.

ج) الف و ب

۳.لعن یزید و معاویه به عنوان است؟

الف) به عنوان یک شخصیت صرف

ب) به عنوان نماد و نشانه یک جریان فکری دین ستیز و ظلم پرور

ج) به عنوان مخالفت با دشمنان امام حسين عليه السلام

۴. مراد از شجره خبیثه (ابراهیم، آیه ۲۶) چیست؟

الف) درختی است در جهنم که کافران از آن بالا می روند.

ب) این شجره، در واقع خط فکری شخصیت هایی است که در طول تاریخ، در برابر شجره طیبه بوده اند.

ج) به یزید و معاویه اطلاق می شود.

۵.انتظار واقعی کدام است؟

الف) اعتقاد به پیروزی خط صالحان که نمونه روشن آن، امام حسین علیه السلام و نهضت وی بود.

ب) هر روز سلاح و شمشیر به دست گرفتن و آماده بودن برای ظهور

ج) گریه و دعا برای فرج

سلوك با عاشوراي حسيني تا خيمه مهدوي

٤.اولين قدم براى رسيدن به صفات اصحاب امام حسين عليه السلام چيست؟

الف) نیت

ب) اخلاص

ج) عمل نيك

٧. باطن عاشورا چيست؟

الف) مصيبت و بلا

ب) ضیافت گسترده خدا

ج) صبر امام

٨.شاكرين چه كساني هستند؟

الف) کسانی که شکر بر مصیبت می کنند.

ب) کسانی هستند که در دستگاه خدا، خود را هیچ می شمارند.

ج) حمد و ستایش خدا را می کنند.

۹. چه کسی در مصیبت امام حسین علیه السلام می فرماید؟ «هر صبح و شب برایت گریه می کنم».

الف) امام صادق عليه السلام

ب) امام رضا عليه السلام

ج) امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف

١٠. ايام الله، كدام هستند؟

الف) ظهور، رجعت، قيامت

```
ب) ظهور، قيام، حكومت
```

ج) قيامت، ظهور، قتل نفس زكيه

١١.علت عقب ماندن از قافله عاشورا چيست؟

الف) علاقه به دنیا، عدم آمادگی همراهی با ولی خدا

ب) جمع بين دنيا و آخرت، احساس عدم احتياج به وليّ خدا

ج) تمامي موارد

۱۲.در رابطه با جمله «سيد الشهدا در ضيافت است، پس بايد خنديد»؛ كدام گزينه صحيح است؟

الف) سخن باطلی است، زیرا از بلا نمی توان با خنده، بهره مند شد.

ب) سخن درستى است چون امام حسين عليه السلام به لقاء الله رسيده است.

ج) نباید خندید، ولی گریه هم نباید کرد.

نكاتى پيرامون عاشورا و انتظار

١٣. انتقام و خونخواهي از قاتلان امام حسين عليه السلام بر عهده كيست؟

الف) شخص معصوم

ب) گروهی از مؤمنان

```
ص:۲۰۵
```

```
ج) گروهی از ایرانیان
```

۱۴. كدام گزينه از القاب مشترك امام حسين عليه السلام و امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف است؟

الف) اباعبدالله، منصور، مقتدى

ب) غریب، طرید، شرید

ج) غريب، سرّالله، منصور

١٥.شرايط كار فرهنگي چيست؟

الف) علم و آگاهی، خیرخواهی و دلسوزی

ب) التزام عملي به احكام اسلامي (هدف، وسيله را توجيه نمي كند و با گناه نمي توان مروج معنويت بود).

ج) الف و ب

۱۶. ثمره معرفت امام، ... است.

الف. محبت

ب) اطاعت

ج) خشيت

١٧. بر گفته ابوذر غفاری علت كراهت از مرگ بنا چيست؟

الف) آباد نکردن آخرت و دلبستگی به دنیا

ب) توجه به عالم درون

ج) ترس از گناهان

١٨. تربيت كودكان توسط امام حسين عليه السلام چگونه انجام گرفت؟

الف) با مدارا، همراه کردن ایشان با خود

ب) محبت، عاطفه، پاسخ به خواسته منطقی آنها

ج) دست نوازش، كمك مالى

١٩. اكثر ياران امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف در چه سنى هستند؟

الف) ميان سال

ب) از تمام اقشار سنّی

ج) جوان هستند.

۲۰. کدام یک، از ویژگی های خاص حضرت عباس علیه السلام است؟

الف) بصيرت، نصيحت

ب) صداقت، شجاعت

ج) الف و ب

۲۱. كدام يك از زنان، در حادثه كربلا نقش داشتند؟

الف) طوعه، همسر زهير بن قين، مادر عبداله بن عمير

ب) طوعه، همسر بُرير، اسماء بنت عميس

ج) همسر رهير بن قين، همسر حضرت عباس عليه السلام، مادر مسلم بن عوسجه

راه سرخ و سبز

۲۲.این تفسیر در مورد «کهعص» از کیست؟ «کاف» اسم کربلا و «هاء» رمز شهادت، «یاء» نام یزید، قاتل حسین علیه السلام، «عین» اشاره به عطش و «صاد» نشان صبر حسین علیه السلام است.

الف) امام صادق عليه السلام

ب) امام هادی علیه السلام

ج) امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

٢٣. آيه «والنهار اذا جلّيها» را چه كسى به قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف است تأويل كرده است؟

الف) امام حسين عليه السلام

ب) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

ج) امام على عليه السلام

۲۴.در چند روایت به این موضوع اشاره شده است که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نهمین فرزند امام حسین علیه السلام است؟

الف) بیش از ۲۰ روایت

ب) بیش از ۵۰ روایت

ج) بیش از ۳۰۰ روایت

۲۵.روز ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه روزی است؟

الف) مصادف با روز شهادت امام حسين عليه السلام

ب) مصادف با روز عرفه

ج) مصادف با روز دحوالارض

٢٤.اين كلام از كيست؟ «الا يا اهل العالم إنَّ جدى الحسين قتلوه عطشانا»

```
الف) امام سجاد عليه السلام
                ب) امام هادی علیه السلام
ج) امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف
```

۲۷.مركز حكومت امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف در هنگام ظهور كجاست؟

الف) كربلا

س) کو فه

ج) مکه

۲۸. «يالثارات الحسين» شعار چه كساني است؟

الف) ياران امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

س) ياران مختار ثقفي

ج) ياران ابومسلم خراساني

۲۹.هر که می خواهد، روح صد و بیست و چهار هزار پیامبر با او مصاحفه کند، ... را در شب نیمه شعبان زیارت کند.

الف) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

ب) امام حسين عليه السلام

ج) حضرت زهرا عليها السلام

۳۰.به فرموده امام باقر عليه السلام، شيعيان در روز عاشورا و در مصيبت امام حسين عليه السلام با چه عبارتي بايد يكديگر را تعزیت بگویند؟

الف) اعظم اجورنا بمصابنا بالحسين

ب) وجعلنا و اياكم من الطالبين بثاره مع وليه الامام المهدى من آل محمد عليهم السلام

ج) الف و ب

عزت در آینه عاشورا و انتظار

۳۱.موجبات عزت در روایات عبارت است از:

الف) انصاف، عفو، تواضع

ب) پاکدامنی، توکل، شجاعت، بردباری

ج) الف و ب

۳۲.این عبارت از كدامیك از معصومین است؟ «و مثلی لایبایع مثله».

الف) امام على عليه السلام

ب) امام حسين عليه السلام

ج) امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

٣٣.چه کسي از روی خيرخواهي، پيشنهاد سازش با يزيد را به امام حسين عليه السلام داد؟

الف) عمر أطرف

ب) محمد حنيفه

ج) حجاج بن مسروق

۳۴.معنای این حدیث چیست؟ «موت فی عزّ خیرٌ من حیاه فی ذلّ».

الف) مرك عزيزان انسان، بهتر است از زندگي با ظالمان

ب) مرگ با عزت بهتر است از زندگی با ظالمان

ج) مرگ بهتر است از زندگی همراه با ذلت و خواری

۳۵.چه کسی این شعار امام حسین علیه السلام را شعار آزادی، عزت و شرافت نامید؟ «الموت اولی من رکوب العار...»

الف) شهيد بهشتي رحمه الله

ب) امام خميني رحمه الله

ج) شهید مطهری رحمه الله

٣٤.اين دعا از كيست ؟ «اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه، تعزّ بها الاسلام و اهله».

الف) پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم

ب) امام على عليه السلام

ج) امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

٣٧. كدام آيه در مورد عزت دولت مهدوى عجل الله تعالى فرجه الشريف است؟

الف) قصص، آیه ۵

ب) مائده، آیه ۵۴

ج) احزاب، آیه ۳۳

۳۸.این حدیث از کیست؟ «دولت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مشرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت».

الف) امام باقر عليه السلام

ب) امام صادق عليه السلام

ج) امام رضا عليه السلام

ياران حسيني، منتظران مهدوي

٣٩.در اين فراز، به كدام وظيفه شيعيان اشاره شده است؟ «اللهم انى اجدد له فى صبيحه يومى هذا و ما عشت من ايامى عهداً و عقداً.

الف) التزام به عهد و پیمان

ب) شب و روز به یاد حضرت بودن

ج) دعا كردن براى فرج

۴۰ این حدیث از کیست؟ «به خدا قسم؛ اگر حق را به اهلش واگذار می کردند و عترت پیامبرش را تبعیت می نمودند، درباره خدا دو نفر هم نبودند که با هم اختلاف داشته باشند».

الف) امام على عليه السلام

ب) حضرت زهرا عليها السلام

ج) امام صادق عليه السلام

۴۱.در آیه «وقفوهم انّهم مسئولون» بنابر حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از چه چیز سؤال خواهد شد؟

الف) از امامت امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

ب) از ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام

ج) از نماز و روزه

۴۲. شباهت یاران امام حسین علیه السلام با یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در چیست؟

الف) معرفت حقيقي، ايمان راسخب) استقامت، محبت

ج) الف و ب

۴۳.این کلام از کدام یک از یاران امام حسین علیه السلام است؟ «اگر این دنیا برای همیشه باقی باشد و ما هم در آن مخلد باشیم، با تو بودن را بر زندگی دنیا ترجیح می دهیم».

الف) هلال بن نافع

ب) مسلم بن عوسجه

ج) زهير بن قين

۴۴.این سخن از کیست و در وصف چه کسانی است؟ «آنها کسانی هستند که به حقیقت توحید راه یافته اند».

الف) از امام على عليه السلام در وصف ياران امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

ب) از امام صادق عليه السلام در وصف ياران امام حسين عليه السلام

ج) از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وصف مؤمنان آخرالزمان

۴۵. کدام جمله از سعید بن عبدالله حنفی است؟

الف) شهادت از عسل، شیرین تر است.

ب) اگر هفتاد بار کشته شوم و خاکسترم را بر باد بدهند، دست از تو بر نمی دارم.

ج) دوست دارم هزار بار كشته شوم تا كشته شدن را از تو و اهل بيت تو دفع نمايم.

۴۶.این جمله از کیست؟ «روزگاری می رسـد که امام ایشان غائب می گردد، پس خوشا به حالکسانی که در آن زمان بر مر ما استوار می مانند»

الف) امام صادق عليه السلام

ب) امام رضا عليه السلام

ج) امام باقر عليه السلام

ياران امام حسين عليه السلام الكوى ياران امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف

۴۷.از ویژگی یاران امام حسین علیه السلام عبارتند از:

الف) معرفت، محبت

ب) پارسایی، عبادت، وفای به عهد

ج) الف و ب

۴۸.راه ایجاد و تعمیق محبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چیست؟

الف) از امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف به عنوان مطلوب كامل، معرفت حاصل شود.

ب) به وسیله خواندن دعای ندبه در هر جمعه با امام، رابطه محبت نیز ایجاد شود.

ج) به وسیله ریاضت و تهجد و زیارت باطنی، با حضرت، ارتباط گرفته شود.

۴۹.این جمله از کدام یک از یاران امام حسین علیه السلام می باشد؟ «ای حسین، تو امامی هستی که هم هدایت یافته ای و هم دیگران را هدایت می کنی».

الف) مسلم بن عوسجه

ب) حجاج بن مسروق

ج) حبيب بن مظاهر

۵۰ این جمله از کیست؟ «به خدا سو گند می دانم هر که شما را دنبال کند در آخرت خوشبخت خواهد شد... لکن این طرح را بر من تحمیل مکن، زیرا که نفس من بر مرگ آمادگی ندارد».

الف) عبيداله بن حرّ جعفي

ب) جعفر بن ابيطالب

ج) سعد بن ابي وقاص

۵۱.این حدیث از کیست؟ «مردم بنده ی دنیایند و دین لقلقه ی زبان آنهاست»

الف) امام على عليه السلام

ب) امام صادق عليه السلام

ج) امام حسين عليه السلام

جایگاه عناصر مکتبی در دو نهضت عاشورا و انتظار

۵۲ این جمله از کدام کتاب است؟ «امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در حقیقت همان آدم، شیث، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و... و بالاخره محمد صلی الله علیه و آله و سلم است».

الف) غيبت نعماني

ب) مكيال المكارم

ج) اكمال الدين

۵۳.این حدیث از کیست؟ «امام خود را بشناس، که در آن صورت، تعجیل یا تأخیر در ظهور، به تو زیانی نمی رساند».

الف) امام صادق عليه السلام

ب) امام كاظم عليه السلام

ج) امام على عليه السلام

۵۴.ابعاد عملی انتظار و عاشورا عبارت است از:

الف) دین داری، پارسایی

ب) تقید مکتبی، امر به معروف و نهی از منکر

ج) الف و ب

۵۵ امام سجاد عليه السلام اجر منتظران حقيقي را چگونه مي داند؟

الف) هزار برابر اجر شهدای بدر و احد

ب) پنجاه برابر اصحاب بدر و احد و حنین

ج) هزار برابر شهدای کربلا

| نام و نام خانوادگی:نام پدر: |
|-----------------------------|
| تاريخ تولد:صادره:           |
| نشانی و شماره تلفن:         |
|                             |
|                             |

ص:۲۱۱

### درباره مرکز

بسمه تعالى

هَلْ يَسْتَوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند ؟

سوره زمر / ۹

#### مقدمه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال ۱۳۸۵ هـ.ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

#### مرامنامه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

#### اهداف:

١. بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام)

۲. تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...

۴.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو

۵. گسترش فرهنگ عمومي مطالعه

۶.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

#### سیاست ها:

۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی

۲.ارتباط با مراکز هم سو

۳.پرهیز از موازی کاری

```
۴.صرفا ارائه محتوای علمی
                                               ۵.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد.
                                           فعالیت های موسسه:
```

۱.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه

۲.برگزاری مسابقات کتابخوانی

۳. تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...

۴. تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...

۵.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com

ع. توليد محصولات نمايشي، سخنراني و...

۷.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی

۸.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...

۹.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)

۱۰. بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)

۱۱. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی:

JAVA.

ANDROID.Y

EPUB.

CHM.

PDF.

HTML.9

CHM.y

GHB.A

و ۴ عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه:

ANDROID.

**IOS** Y

WINDOWS PHONE.

WINDOWS.\*

به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .

دريايان:

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه

بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن تو کلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه اول

وب سایت: www.ghbook.ir

ايميل: Info@ghbook.ir

تلفن دفتر مرکزی: ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵

دفتر تهران: ۲۱۸۷۲۸۰ ۲۱۰

بازرگانی و فروش: ۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

امور کاربران: ۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

